

# عــادة الســةان

# اشهرعكس الريح

# منشورات غادة السهان

جميع الحقوق محفوظة لمنشورات غادة السمان بيروت - لبنان ص.ب. ١٨١٣-١١ تلفون: ٣٠٩٤٧٠

الطبعة الأولى الأولى الأول (أوكتوبر) ١٩٨٧ تشرين الأول (أوكتوبر) ١٩٨٧ الطبعة الثانية كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٢

#### الاهداء

أهدي هذا الكتاب، الى سيدي الألم.. ففي مرآته وحدها، لحت وجهي الحقيقي، وكدت أعرف نفسي...

غادة..

- الشعر يداوي الجراح التي يسببها العقل...
- نوڤاليس –
- لو أن غاليلة قال شعراً نظريته حول
   دوران الأرض، لتركه الحلفون يذهب
   وشأنه.
- توماس هاردي
  - لا شيء أرق من الماء،
     ولا شيء أقسى منه وأعنف
     حقاً، أن الحقيقة تبدو مثل ضدها.
- الفيلسوف لاوتسي (القرن السادس قبل الميلاد)

#### أشهد على جنوني

افتتح الحب بك، والفرح وأتوجك في مملكة الذاكرة، أميراً يرفل في حرمانه.. رعيته من العشاق، والأزهار، والعصافير، والقواقع التي تغلي حياة سرية، داخل أصدافها القاسية البكهاء، على شطآن حارّة لبحار منسية...

أفتتح الضوء بك، وأشهد بانهيارات أكواخ وطني .. وشظایا زمنی.. وبليالي الغربة في فنادق القطارات.. أشهد بالتشرد، وعزف المتوحدين في المحطات.. أشهد بالقتل، والدمع الأسود بالكحل.. أشهد بالبوم اللطيف، وبحبري، وأوراقي، وخواتمي، وغيتاري..

\* \* \*

أشهد بالنوم على بركان، وبمحاة النسيان..

أشهد بالبجع والغزال والقارات والعناصر، أشهد بالعاصفة تطاردني..

وبالشراسة المائية المعدنية الحجرية تحاصرني..

\* \* \*

أشهد بدمي ودمك، وسلالات الأسرار..
ومواقد العشاق في البراري..
أشهد بالبحر،
والنجوم في ليلة صحراوية صافية.
أشهد بالشاي البارد في مطارات الوحشة...
أشهد بكل ما أحببته أو كرهته...

بكل ما طعنني وطعنته.. أشهد أننى أحبك...

\* \* \*

أشهد بسكين البوصلة وليلة الشمس، أشهد بدنعم » و « لا »، وبالعودة الى التفاحة... أشهد بفجر القلب العاري والمرايا المكسورة... بوداعات مكهربة. بعناق اللغم. بمباهج السم...

أشهد بنزوات مطلقة السراح حتى جنون الصحو...

\* \* \*

أشهد بالعصافير تطير من عينيك،
الى قلبي ..
أشهد بقهوة الصباح معك،
ذات فجر غابر في «الحي اللاتيني »..
أشهد بالثلج،
فوق تلة «مونتارتر» وسلالها..
أشهد بأصابع الرسامين،
الملطخة بالاصباغ والنيكوتين،
وهم يرسموننا معا في ساحة «التيرتر»
أشهد أننى أحببتك مرة ... وما زلت..

\* \* \*

واذا أنكرت حبي لك، تشهد أهدابي على نظرة عيني المشتعلة حتى واحتك. واذا تنصلت منك تشهد يدي اليمنى على اليسرى.. وأظافري على رسائل جنوني بك.. وتشهد أنفاسي ضد رئتي.. وتمضي دورتي الدموية عكس السير

ضد قلبي،
وتشهد روحي ضد جسدي..
وتشهد صورتي في مراياك
ضد وجهي...
وتشهد الأقهار الطبيعية والاصطناعية،
ضد صوتي..

وحتى يوم أهجرك - أو تهجرني -، لن أملك إلا التفاتة صبابة صوب زمنك... لأشهد أننى أحببتك مرة... وما زلت..

1940/9/47

#### أشهد بأعمدة النسيان السبعة

فتحت باب الامواج وسبحت صوبك، ومررت بالحيطات السبعة لأهوالك المفروشة بجثث عرائس البحر الجميلات اللواتي أحببنك قبلي.. وحين وصلت الى جزيرتك، وجدتها سرابية ومكهربة... وتحول صوتي الى فقاعات... وجسدك الى أعشاب بحرية قاتمة، التفت حولي كقيد..

 $\star$   $\star$   $\star$ 

فتحت باب التراب وزحفت اليك في سراديب الحمى، عبر القارات السبع لبراكينك.. فملأت حنجرتي المشتعلة حباً برماد شهيتك لإذلالي وامتلاكي... وباسم «الحب»، حاولت أن تحيط عنقي بشريط هاتف وتربطني الى ساق السرير، ككلب صغير، يقطن الانتظار ويهز بذيله مرحباً بك باستمرار..

\* \* \*

وحين فتحت باب الفضاء وهربت الى كوكب حريتي وصدقي، رميتني بالغرور.. واليوم، أحمل غروري وردة صفراء وأغرسها في شعري ليضيء بها طيراني الى أعمدة العبث السبعة

\* \* \*

لكنني أعترف بصدق حزين: لقد أحببتك حقا ذات يوم، ولولا عكاز الأمجدية، لانكسرت أمامك!

A0/17/W1

#### أشهد على بصمات شاعر

حبيبي وقع لي ديوانه الشعري، ثم وقع البحر، وقع الأفق، وقع الاشجار والازهار والعصافير... وقع الشمس والقمر وقطرات المطر، وقع الارصفة والمقاهي وضحكات الاطفال، وقع قلمي، مومضى...

\* \* \*

حبيبي ترك بصاته على الليل، فولدت النجوم...

\* \* \*

أحدق في شجرة تركض، وسمكة تتجول على الرصيف، وسلحفاة تخلع صدفتها مهرولة كأرنب وقطط تراقص الفئران بود وأمان، وثعلب لطيف يدفىء عنق عجوز باريسية ثملة بذيله، لقد تبدل العالم قليلا، فهل يعني ذلك أنني عاشقة؟...

1447/14/1

### أشهد على عصيان

... ولن أغفر لك، فقد تآمرت علي مع أعاقي.. ومنعت التجول في شوارع عمري.. وأعلنت الأحكام العرفية في شبكتي العصبية... وها أنا أسيرتك! أركض في دورتك الدموية مكبلة بالسلاسل، كجدتي اللكة زنوبيا في شوارع روما...

... ولن أغفر لك وسأعاقبك عقاباً لن تنساه: سأحبك!...

1440/4/40

# أشهد ان زمنك سيأتي...

أسبح عكس التيار خارج قطيع الاسماك المذعورة، لأعود اليك.. وها أنا من جديد هناك، في بيروت المكفنة بفلاشات عدسات التصوير، وروائح احراق النفايات، والجثث، وظلال الحرائق على أعمدة البكاء كمدينة ضربها الطاعون طالعة من أساطير اللعنة

\* \* \*

من جديد معك...
ولكن بائع الياسمين رحل...
وبائع المشانق احتل ركنه
يجدل حبلاً لعنقك..
الوجوه مربعات من الكدمات
مسوحة الملامح..

والشفاه خاطتها الزوجات كعروة مغلقة...
والاطفال صاروا يولدون بلا حناجر ولا أفواه...
أكوام القهمة انحنت على الجياع،
لتطعمهم سراً في الظلام،
حين تفوح رائحة البكاء المكتوم كبرياء ومذلة...

\* \* \*

ولن ندفىء أيدينا عند بائع الكستناء فهم يشوون جثته فوق جمره، ولن نهرول الى بائع أكواز الذرة في عشيات البحر المخطوفة فقد احتل ركنه رشاش معدني خلفه وحش يرتدي جسد رجل...

\* \* \*

حتى النوافذ تنكرت لنا، ولم نعد نرى عبرها، ولم نعد نرى عبرها، ولكن يرانا المسلحون من الخارج بوضوح، ونحن نلملم أطراف الحذر، ونأوي كالحراذين الى أوكارنا في الدهاليز حين يرفع القصف عقيرته بالنباح الاسود...

\* \* \*

اقترفت خطيئة فتح نافذة للتجسس على الشمس، شاهدت الرجل المسلح يختال في الأرض مرحاً،

على جثث الشوارع الخاوية ... ذراعه بندقية ،

لم تعرف طلقاتها غير قلوب الابرياء والاطفال.. شاهدت أوراق الاشجار تموت وتتساقط حين مر، والازهار تذبل فجأة.

والالوان تهرب من المرئيات، مثل صورة تليفزيونية ملونة، تستحيل بيضاء وسوداء..

والعصافير تطلق صيحات الذعر

وهي تفر من دربه...

والسيارات تنقلب على ظهرها كالصراصير المعدنية الميتة...

والمسلح بيشي،

تتصاعد أبخرة الكبريت الخانقة من أنفاسه، الحوامض الكاوية تتفجر من موضع قدميه.. عند المنعطف، التقى بالمسلح ضبع مخيف... فانضم اليه بعدما تعانقا بحرارة...

أغلقت النافذة.

أحصيت أعضائي..

تلمست بطاقة سفري...

\* \* \*

ولم تعد الغابات ملعبنا، والشطآن الليلية

ها نحن محشوران داخل بكاء الاطفال في الملجأ، والفئران تقرض أطرافنا وبطاقات هويتنا وأحلامنا.. ونحيب خافت لمشلولة يصم آذاننا، كالقصف.. ولد صغير يسأل بالحاح مخبول، كلما سقطت قذيفة، «ماذا يحدث »؟

من يجرؤ على أن يقول له، انهم يجاولون اقتسام الجوهرة السروقة النادرة منذ ثلاثة عشر عاماً، ويفشلون؟.. من يجرؤ على أن يشهد عكس الريح؟

\* \* \*

عبثاً يسطون على دفء القلب.
اني اتذكر...
أحارب الجدران بنوافذ الحلم..
ذلك الصباح، منذ ألف عام
وجدتك مرمياً على الشاطىء أمامي
شهياً ودافئاً كعشبة بحر استوائية
لكنني أعدتك الى الموج..
شكوت لي الملمس البارد لعرائس الحيطات
واهديتني مركبك،
فصنعت منه سرير عرس،
عبثاً يحوله ضباع الليل ودبابيره

الى تابوت...

\* \* \*

هذا ليس زمنك،
أيها المرهف شفافية وعذوبة
هذا زمن اعدام العصافير
والاطفال والفراشات والنجوم..
وانت تدفق الحنان صوب كائنات الله كلها...
هذا ليس زمنك،
لكنني أشهد عكس الريح،
على أن حبك وحده سيبقى،
وازهارك الربيعية آتية من ميتاتنا العديدة..
نفوق القبور المنبوشة..
وأشلاء الخطوفين..
وسأظل أحبك عكس الريح
وسأظل أحبك عكس الريح

1444/1-/47

#### أشهد بالحب

أشهد عكس الريح، على زمن عدواني عكس القلب... وأشهد بالمحبة، على كوكب في مدارات الكراهية.. وأقف بالرفض، أمام مستنقع الرمال المتحركة الشاسع بين عدن وطنجة... وأعلن أن «لا »، لن نركع للبشاعة ولن نرضى برؤية الحصان العربي الجميل بعيداً عن برارى الضوء في اسطبل التدجين... أشهد عكس الريح على زمن بشع كوجه قواد عجوز عبثاً تجمله أقلام التزوير...

وأشهد بالحب على أحزان الرماح المكسورة....

1447/17/7

## أشهد بأصابع الأشجار

ها هو نهر الزمن يجرفك...
والأشجار تلوح،
بأذرعها الشبحية الرياحية،
«وداعاً» مرسومة بالأخضر...
والعصافير تعول بمناقيرها المكسورة...
وأنا أتأمل المياه، تغمر وجهك
الذي كان يوماً منارتي...
ولا أقول شيئا... لكنني أتثاءب.

\* \* \*

لقد ألفت هذا المشهد وكنت أعرف منذ البداية، انني وجدتك لأضيعك، واحببتك لافقدك، واحببتك لافقدك، فقد التقينا مصادفة وانت ذاهب الى فرحتك بمجدك... وأنا راجعة من ضجري بكل ما يفرحك الآن...

وكنا سهمين متعاكسي الاتجاه وكان لا مفر من الوداع كما اللقاء...

\* \* \*

أودعك بغصة صغيرة..
فلحظة عبر كل منا صاحبه،
أضاءت الدنيا كلها لبرهة
كما البرق المفاجىء في سماء صيفية..
وشاهدت حقيقتي الهشة..
وحقيقتك الهزلية،
ولكن أمطر الحب دفئاً..
وفي الأعصار امتزجنا،
وتوهمت العناصر ان لا فراق لنا...
جيل اننا التقينا..
ومريح أننا افترقنا... ودخلنا في التثاؤب...

1140/1-/4.

#### أشهد بالمذيان

ضبطت نفسي متلبسة بحبك.. مثل لصة صغيرة، تسرق رغيف حنان..

\* \* \*

وسط موقد الحمى رأيت جنوني بك يلتهب وانتظاري لهبوب رياحك لا ينتهي..

\* \* \*

ضبطت نفسي متلبسة بالهذيان أمام الأقهار الاصطناعية، ووهم حضورك.. بينها كنت أنت مشغولاً بقطف رأس امرأة أخرى..

\* \* \*

لم أشعر بالغيرة بقدر ما وعيت عظمة حماقتي!

1940/1/41

#### أشهد على شاعر آخر أحببته

منذ ألف عام...
شاعر يموت في فندق بحري،
وصبية تتسكع أمام الباب،
على رصيف الأحلام، تنتظر مركباً تجهله
سيرسو حاملاً حبيبها الجهول..
دون أن تحين منها التفاتة الى نافذة المحتضر...
ومر ألف عام،
كبرت الصبية، وصارت «أنا »...
واكتشفت حين تعلمت القراءة جيداً،
ان الشاعر الذي أبحر به الموت ذلك الزمان
كان الرجل الذي أحبت،
كان الرجل الذي أحبت،

\* \* \*

لقد وقع خطأ بسيط: قرأت حروفه بعدما رحل به المركب ووعيت أنه الرجل الذي كنت أنتظر، ولكن بعدما مضى!... أهذا قدر الفنان؟ خطأ صغير في التوقيت، مع القراء والزمان؟... وهل سيبكيني حبيبي الحقيقي، على باب الفندق، ولكن بعد رحيلي على ذلك المركب؟ بعد ذلك بسنوات طويلة؟...

1487/4/44

#### أشهد بنخلة عربية

حنجرتي، محشوة برمال عصور من صحاري الصست.. لكنني أصرخ رعداً: أحبك!

\* \* \*

لا تخرج من دمي . . طموحي اليك شاسع ومتجدد ، ومع حبك القناعة كنز يفنى . . .

 $\star$   $\star$ 

حينها أسمع صوتك أغادر به الجرح والسرداب والحرب، لأعود الى أصولي جنية مباهج... ونغطي همساتنا بقناع الضحك.. بينها يتلصص علينا، جواسيس الأقهار الاصطناعية.. ثم يعلو المد، ويفيض الوجد بحراً

فنصمت . . .

لحظة صمت متوحشة الأشواق كعناق صحراوي مشبوب فى ليل الدفء والظلمة...

\* \* \*

لحظة صمت تعلو فيها حكايا ألف ليلة وليلة، وصرخات قيس وانتحاب ليلى، وهذيان كثير وعزة، وضحكات الغدير والسراب والواحة... لحظة صمت من الكهارب، والسيالات الروحية المتبادلة... والكومبيوتر «الجاسوس» المسكين، والكومبيوتر «الجاسوس» المسكين، لا يلتقط من تلك الأكوان المشبوبة، وهو يرصدنا

\* \* \*

أحببتك رجلاً لكل النساء.. للدورة الدموية لأجيال من العشاق.. وسعدت بك فاشتعلت حباً، أغمر به حتى عابري السبيل... وكدت أتوه عنكَ، وأشرد من بين أصابعك.. الى غيوم الضوء... \* \* \*

رحابتك تطلقني الى المدى صباح الليل يا سيدي... وكل صباح لا يشرق صوتك فيه ليل منفى كئيب... يصير فيه الاسبوع سبعة قرون...

\* \* \*

بين ثلوج الغربة نمت بذرة حبك فكانت نخلة عربية...

1947/8/1

#### أشهد برجل على صهوة رسالة

ذلك الرجل، الذي استطاع اقتحام مملكتي على صهوة رسالة.. أحببته..

\* \* \*

خارق العذوبة، والكبرياء نقاء صحاري طهرتها الشمس طوال عصور من اللهيب.. أيها القادم من مسقط رأس أجدادي، ومسقط قلبي.. أطلق سراحي من حريتي.. خذني إليك، أجهز علي مجبك.. أجهز علي مجبك.. هل ترضى بأن تموت امرأة مثلي، بغير خنجر العشق المستحيل؟

\* \* \*

اني أحرضك على قتلي.. فليجلبوا حروفي بعد مصرعي، كأحد الشهود على براءتك، من هدر دمي، على أرصفة الغربة...

1480/4/4

#### أشهد على ضيف غريب الأطوار

أمام ذلك الصديق الصامت تشاجرنا.. قلت لي أنني ابريق عتيق.. قلت لي أنني ابريق عتيق.. وقلت لك أنك جورب مثقوب.. رث كالزمن.. وهو صامت... أكدت له أنني كاذبة كقديسة!. أكدت له أنك بروليتاري مزور كالأنابيب الباهظة التلوين في جدران «البوبور»!. وهو صامت...

\* \* \*

وضربتك بطابات التنس الصفر.. فأهلت على رأسي كتبي.. وأوراقي... وحين طعنتني ببطاقة سفرك، لوحت لك بعلم النسيان واللامبالاة..

#### وهو صامت...

\* \* \*

وتناثر ريشي وريشك في فضاء الغرفة، وأنت تقسم بالليمون أنك ستتفرغ لكراهيتي، وأنا أقسم بالكحل على الكيد لك بالتعاويذ.. وهو صامت.. لعنت لك آدم،

لعنت لك آدم، والأفعى معا وشتمت حواء والأفعى معا أم لا أذكر كيف. تعانقنا فجأة، وتصالحنا. وهو صامت. ووقصنا حتى مطلع الفجر، وغنينا أحلى أناشيدنا في تمجيد التفاحة..

ولم نكلم بعدها ذلك الصديق أبداً!...

\* \* \*

حبنا غريب الأطوار،

متلىء السرة بالرمل،

كالطفل الناجي من قارة ابتلعها البحر للتو..

مدهش،

كضحكة عجوز قادمة من أعهاق القلب..

ناشز،

كقبعة رياش ملونة على رأس راهبة!...

\* \* \*

قد أهمسك بفتور، أو أكتبك بالجنون والشوق خاتمة العشاق... أو أناديك مقتولة بكراهيتي لك، وبحبي في آن... عمة شيء من الهذيان بيننا... أغلق حبي على نسيانك، فتولد النوافذ المشرعة في الجدران... وتظل تركض ظلالك في عروقي، ركض النار في الغابات... وأكره وأحب انسيابك المتوحش في أنهار شراييني ورمالي المتحركة.. كأنك كائنات السر وطحالب السأم معاً... ولا شفاء منك، إلا بتلك المحاة السحرية الملقبة بالنسيان... ولكنها لا تباع إلا في دكان الموت... فمن يشتريها لي؟... أم أن النسيان هو الهدية المستحيلة؟...

\* \* \*

حبك ضيف لا يطاق...
يأتي حين لا أكون مستعدة لاستقباله...
يدخل من النافذة، ويحتل فراشي،
يرفع قدميه الموحلتين فوق وسادتي الحريرية..

ينفث دخان غليونه داخل رئتي يرد على هاتفي ويطرد اصدقائي.. يتناول دفتر مفكرتي، ليشطب ما يشاء من مواعيدى...

\* \* \*

ىملى علىَّ تسريحة شعرى، ولون ثيابي، وأقراطي.. ونبرة ضحكتي، وإيقاع مشيتي، وصابون حمامي، ونبضي!... يأمرني بشراء شمعة سوداء، ووردة خمراء، ويرمي بأوراقي كي ينضد أحذيته في مكانها.. ويُفهمني منذ البداية، انه لن يقيم معي أبداً، لكنه يرفض اطلاعي على مواعيد طائراته، وجدول أعهاله، وبوصلاته السرية... أثور عليه، ولكنه يرسم لي جداول مواعيد نومي وصحوي... ويكتب لي أحلامي التي سأراها، وكوابيسي. استسلم له منهكة، وأصير دمية بين يديه،

وأنهض ليلاً وأنا أهذي باسمه، فأجد النوافذ مشرعة، وجلالته رحل!...

1984/4/48

# أشهد على جنون مدينة

شاهدت امرأة عمياء تزين شجرة ميلاد فتتدلى منها الأفاعي...

\* \* \*

شاهدت بابا نويل يساق إلى الجندية مرغبًا ويعبئون جعبته بالمتفجرات · · أي جنون يجتاح هذه المدينة؟

\* \* \*

شاهدت مسلحاً مُقَنَّعاً، عزق زينات العيد.. ويلصق أوراق النعوات، على الأبواب كلها.. ويختم عيون الأطفال، بالشمع الأسود.. ويأمرنا بأن نقبِّل سلاحه.. ونلعق حذاءه.. ونتوجه ملكاً في شوارع القامة والجثث.. أي جنون يجتاح هذه المدينة؟...

1487/17/74

# أشهد بفراشة ليلية

هذه السماء المعدنية الباريسية تكاد تقددني، بردها أنياب كلاب مسعورة وشمسها بلا حنان... وأنا ملاح يكاد ملح الغربة يجرقه...

\* \* \*

خذني بين ذراعيك يا وطني قبل أن يفوت الأوان... لا تأخذني إليك دعني أتابع اشتعالي، فقد أضيء قليلاً مثل فراشة ليلية.. في حقولك اللامنسية..

\* \* \*

لا أريد أن اموت على رصيفك،

ببلادة ورقة خريف مستسلمة.. فاتركني احترق في وهج الغربة، واحتفظ بظلي على جدارك الصلد.. تذكار حب.

1940/9/40

## أشهد بليل الحطات

كنت أفكر بعلاقة إنسانية حقيقية نحياها معا في دهاليز أحزاننا وخيباتنا، ونواجه بها الموت والحزن والمجهول... ونتبادل خلع الأقنعة، والحب في ليل المحطات الموحشة الماطرة الملقبة بأيامنا....

\* \* \*

وكنت أنت تفكر بشيء آخر.. وتخطط لاستعراض راقص نقدمه للآخرين على مسارح الفضول المتبادل والثرثرة...

\* \* \*

.. وكنتُ أفكر بك توأماً لعذابي.. وكنتَ تجد أننا نصلح معاً، لتكوين زوجي فكاهي استعراضي جديد..

\* \* \*

كان حبي لك صادقاً كالاحتضار وكان حبك لي زَبدياً كالفقاعات... جئتك من باب الأعاق البحرية فأخذتني إلى كواليس الثرثرة الاستعراضية..

\* \* \*

أردتك السر وأردتني النصر... مجرد نصر اضافي آخر، لشهريار المترع بالضجر...

1980/4/17

# أشهد أن حبك عيد

« فــلا تلزموني غــيرة مـا عرفتهـا فـإن حبيبي من أحـب حبيبي - عبد الحسن الصوري

في أي غرف بيتك تقع صور حبيباتك، لأعلق لهن الأزهار وزينات العيد؟ اعذرني .. حبي لك غير متحضر .. يجهل الغيرة وشهية التملك .. انه عفوي بدائي ساذج بسيط كالمطر .. ينخرط في قبيلة عشقك ينخرط في قبيلة عشقك دونما طقوس ومراسم ، أو دموع ..

\* \* \*

افترشت الغربة، والتحفت بحبك فوجدتني في وطني ... أي بركان جميل يرحب بي؟.. وعاصفة الألعاب النارية تغطي الكواكب، وأمد يدي لأقطف نجمة، وأكتشف معك

طائراً نسيته قبيلتنا منذ دهور اسمه: الفرح...

\* \* \*

اسمك السر، وحبك عيد.. شارباك انفراجة ابتسامة الأجداد ذراعاك أرجوحة نسيان وداخل عينيك دروب أركض فيها إلى

بوداخل عينيك دروب أركض فيها إلى الطفولة..

وبحيرات كالمرايا أمشي فوق مياهها ولا أبتل..

سعيدة لأننا نتحرك في مجرة واحدة...

ولأنني مررت يوماً بمدارك ولم أرتطم بكوكبك .. وأحترق ..

سعيدة لمجرد أنك موجود

ويكفيني أنني عرفتك.. وأحببتك..

.. وأعرف أساء زوجاتك ومحظياتك..

.. وأعرف تضاريس عمرك الشرسة، ووهاد مزاجك.. وأحبك! ما كان في وسعي أن أحب سبورة ممسوحة، جديدة لا خدش فيها، ولا طعنة ذكرى..

\* \* \*

أحبك لأنني عرفت معك شيئاً جديداً غريباً عني، اسمه الفرح.. كل الذين أحببتهم قبلك صنعوا لى قفصاً وسوطاً ولجاماً.. ومقصاً لأجنحتي، وكهامة لأغاني الغجرية في أعهاقي.. فصار الهوى معتقلاً، والحوار محاكمة.. وعلموني الحزن والقسوة واللامبالاة والغدر والسخرية المصفرة.. معك. التقيت الشمس، صافحت الضحك، راقصت البراءة.. وقدمت أوراق اعتمادي إلى الشروق.. واكتشفت كم همسك الأزرق جميل عند الفجر...

\* \* \*

لأن الحب حالة متحركة،
لأن الحب ليس تدجيناً للصدق، وتزويراً للعمر..
أحبك كها أنت، داخل اطارك..
وأحب حكايا حبك لسواي،
مباركة لحظات حنانك الشفاف، ولحظات جنونك...
مباركة عيون المرأة التي ستحب بعدي..
والتي أحببت قبلي..
مباركة همساتكها معاً..
مبارك اشتعالك بالحب، أياً كان الإناء!..
فأنا لن أفهم يوماً،
لماذا يجب أن يحولني الحب،
إلى مؤسسة مكرسة لتخريبك..
والتجسس عليك..

وشبكة إرهابية تحصي همساتك.. لا أفهم لماذا، يجعل الحب بعض العشاق أعداء لخلوقات هذا الكوكب كله، حتى الحبيب!!..

\* \* \*

أن أحبك، يعني أن أتصالح والقمر، والأشجار، والفرح، والعصافير والعيد في وطني.. أن أعلنت هدنة مع الحزن أعدت علاقاتي الدبلوماسية ورقصة الليل في دمي...

\* \* \*

لا تعتب على صمتي، فاللغة (ديكور) العواطف.. وبعيداً عن وحل الكلمات كبر حبي لك، زهرة مائية غامضة تتغذى بالليل والسكون... وضوء القمر المتأجج فضة.. وثمار غابات العذوبة.. وحدة قياسية » للحب، وتعال نكتشف معاً ، «وحدة قياسية » للحب، غير التدمير المتبادل، وجنون الامتلاك..

حبك سعادة مقطرة.. أفراحك مباركة،

في قلبي الذي يجهل رعونة الغيرة... وحده الموت، يثير غيرتي إذا انفرد بك!..

\* \* \*

أتمنى أن أكون ضوءاً في أعهاقك، ولا أشتهي تبديل تضاريس المصباح... فهل تقبل حبي؟.. وتمنحنى تأشيرة دخول إلى دورتك الدموية؟....

\* \* \*

ابق كما أنت .. عيداً .. ستسعد بك النساء جميعاً ، بدلاً من أن تتعس امرأة واحدة!...

1447/4/1

## أشهد عركز الدائرة

أهرول من بحر إلى آخر، ومن طائرة إلى قطار ومن رفيق إلى آخر، أجع في يدي الصغيرة مجوهرات الأحزان ثم أنثرها على الشاطىء الشاسع وأنا أرقص في مهرجان أحبابي... أعبر المغاور المغطاة بأزهار خرافية، ووحشية الحمرة تلتهم الذين لم يدمغهم الحب وأسبح في غدير تكسوه زنابق التنهدات الليلية وأتقلب على الحرير والخمل والشهوات المستحيلة ولكنني حين أصحو أجد نفسي وحيدة فوق ورقة بيضاء شاسعة مثل قطرة حبر

\* \* \*

في البدء كان حبك؟ لا ... في البدء كان الصمت الشفاف المتواطيء في البدء كان الخريف الجارح العذوبة في البدء كان الفراق. ثم اخترعنا له حكاية. وسطرنا سيناريو الأشواق في دفتر الأوهام... في البدء كان الموت الموت وعبثاً حاربناه بالشعر والمواء الليلي المحموم... وصندوق الفرجة وعقاقير التحنيط..

\* \* \*

أيتها المدينة الزئبقية اقنعيني بأنني كنت حقاً.. عشتك حقاً.. وزففتك إلى النسيان.. أيتها المدينة المستحيلة امنحيني شهادة ولادة، كي أقدر على الموت...

\* \* \*

حبنا؟ كيف أمكن لمعجزة أن تدوم طويلاً هكذا، وأن تتكرر؟

\* \* \*

منذ فقدتك استعدت صحوي..

وصفاء الرؤيا..
الحياة؟
عضو ميت في جسد أثيري حي لا متناه.
الحياة؟
زحف مشلول صوب الضوء..
بوضوح شاهدت الكرة الأرضية
تنحسر من تحتي هاربة،
حين جرؤت على رفع بقية الستارة
عن المسرح...

\* \* \*

أيها الأحمق المتوحش، يا قلبي متى تبتعد عن المرض الدائري الدواري الملقب بالحب، وتشي بخطى ثابتة إلى مركز الدائرة الملقب بالموت؟

1940/7/71

# أشهد بتحولات الماء

قیل لی، أنك اخترت أن تركب حصانین فی آن معاً، وأن تنام علی سریرین فی آن معاً، وتأكل علی مائدتین فی وقت واحد... ولم أعد أرغب بك!..

\* \* \*

عذبة كنت معك، بسيطة وقروية كالماء في ساقية متواضعة... واليوم أتحول إلى إعصار محوم المطر.. وأنهار مجنون، وتجتاح دنياك وتجتاح دنياك

دون أن أخون حقيقتي ، أو أتبدل حقاً...

\* \* \*

من لا يفهم تحولات الماء يجهل قلب المرأة العاشقة.

1940/14/1.

# أشهد أننى أذكرك.. أنساك

مثل خطى شفافة لا مرئية، على طرف ليلي أعي حضورك الخفي اللامنسي... وتهب رائحتك الأليفة، المضمخة بالتبغ والموج.. في المسافة بين الحلم وأنفاسي...

> وعلى حافة غابات اللامبالاة المتكبرة، ألحك - مغمضة العينين - متقدماً... كطفل عابث آت من البعيد، ليوقظ وحش النسيان، ويدغدغه مداعباً!!...

\* \* \*

هذا الحب المتوحش
كيف يوت، ويعود ليتقمص ذاكرتي من جديد..
حياً متوهجاً كانتقام؟
داخل التقمصات العديدة لحبنا،
وميتاته اللامتناهية،
ألحك راكضاً بين البيوت البيض
على ذلك الشاطىء،
مثل ومضة ضوء برقية،
لا تتكرر مرتين في مكان واحد...

\* \* \*

على الجسر، بين كلمتي أتذكرك وأنساك ألتهبت بك.. وأحببتك... ووسط مياه النهر، بين ضفتي اللقاء والفراق، أتابع موتي الشهي بك.. وأغرق وأطفو.. كأن حبنا تخنقه الإقامة على ضفة اللقاء المستمر ويقتله خنجر النسيان على ضفة الفراق الدائم.. ولكنه يزدهر في المنطقة الرمادية، المسكونة بالهواجس والأحلام، والكوابيس والرؤى، والمباهج بين نعم، ولا..

\* \* \*

كأن حبنا شجرة خرافية، لا تنمو

إلا في التربة البركانية على خط الحدود، بين الصد والوصال، والذاكرة والنسيان... والجمر والرماد في مملكة أشباح الحيرة، في مملكة أشباح الحيرة، وجنيات اللحظات الغامضة المتأججة حتى الثالة الدامعة... آه متى يسدل النسيان جفونه على عيون ماضينا

1447/1-/44

#### أشهد بسارق النار

أستيقظ،

متفجرة وبريئة كلحظة ولادتي، متصلة بأسرار الوجود والينابيع كلحظة ولادتي وتهوي على مطرقة التفاصيل....

\* \* \*

صباح الخير أيتها التفاصيل اليومية المرعبة ...
تقطعين بسكين المطبخ
حبل الخلاص الذي يربطني إلى البحر والغابة .
والموت والدهشة ..
ونهر الأسرار والمعارف الكونية ،
وتستعيضين عن ذلك كله
برنين الهاتف ، وقائمة المدعوين إلى العشاء ..
والجلود المثقوبة لمصلح الحنفيات ..
على أشلاء لحظاتي المنهوبة ...
ومحاضرة بائع البيض الطازج ،

#### لحياة لم تعد طازجة!

\* \* \*

آه التفاصيل اليومية المرعبة أتفتت على حد منجلها.. أخلف قطعة مني على المصباح الصغير المعطل داخل الفرن والذي يجب ألا أنسى استبداله.. وبقية أشلائي تحت إناء الثلج الذي لا يحق لي أهاله، داخل تابوته البراد... والفستق، والخيار المقشر المملح، والمحارم الورقية، والصابون المعطر، وبقية الطقوس العلفية.

\* \* \*

وتسيل أنهار الحساء المحروقة المنسية، وتهب رائحة الحريق من أعهاقي كأشباح قتلى لم يثأر لهم.. لكن أحداً لا يرى الأشباح في المرآة، ولا يشم رائحتها...

\* \* \*

آه التفاصيل اليومية المرعبة، الدقيقة كأنياب مصاص دماء..

أمشي في متاهتها،
أتعثر بفنجان قهوة هنا،
وصحن ثريد هناك..
ويصير فص الثوم أكبر من جبل التوباد..
وأدور حوله محتارة الأصابع، من أين يقشرونه،
بينها رأسي يعوم بعيداً فوق الغيوم
متنقلاً بين كوكب وآخر،
وحلم وآخر،
ودهشة كونية وأخرى...

\* \* \*

أمزق قائمة أساء المدعوين، وألصق بقايا أشلاء نهاري... وأعلن العصيان على التفاصيل، أعود متوحشة وشرسة ونائية.. ولتذهب (الواجبات الاجتاعية) بعيداً، إلى مسقط رأسها في مدن الرياء والثرثرة والتشاوف... ليقولوا ما يحلو لهم عني، لن أدفع أتاوة التفاهة من روحي...

وداعاً أيتها التفاصيل... ها أنا أستعيد ذاتي في قارة العزلة، نقية متفجرة كلحظة الولادة وقد غسلت أعاقي في بحر الضوء الشاسع الوهاج.. ها أنا من جديد سمكة فضية.. في بحر الفضول والدهشة بعيداً عن رنين الهاتف والقاعات المذهبة للتفاهات... أنزلق في موج المعرفة وأسبح في الوهج اللامتناهي، وأسبح في الوهج اللامتناهي، بحثاً عن تلك الشمس السرية، وعن حبيبي سارق النار...

1444/4/14

# أشهد بفرح عرفته

متوحشة وحزينة مثل درب جبلية تفضي إلى البحر تشتعل الغابات على طرفيها، ويهب رمادها على ريعان الموج البعيد... متوحشة وحزينة ذهبت إليك قبل دهور... حين أحببتك، ومتوحشة وحزينة غادرتك.. ولست مديناً لي، ولست مديناً لي،

 $\star$   $\star$   $\star$ 

مرصودة لحزن كبير؟
لم أجهل ذلك في أي يوم...
سأذهب وحيدة إلى الليل الأخير؟
كنت دوماً موقنة من ذلك...
سأمضي إلى البحر كأنني سأستحم
لكنني وحدي أعرف أنني ذاهبة إلى القاع

لأبحر وحيدة في المياه المظلمة وسأقفز إليها من منارة القارات المتوجة بالأضواء.. بينها الموت يراودني عن نفسي.. وأستسلم لحبه...

1982/17/48

# أشهد بالسفن الغاربة

للذا كلم تذكرتك أسمع صوت السفن الغاربة عن شواطىء أحبَّتْها وهي تطلق صرخات الوداع مثل طيور استوائية فاجأها إعصار الطوفان؟ هل يعني ذلك أنني... أحبك؟

1982/11/72

# أشهد على وجه داخل جرحى

في الغربة ، أخاف من الاشباح .. أغني ، أخشى ألا تحضر لتؤنسني ! .. إنه الليل ، وأنت بعيد .. والنجوم فقاعات صابون .. وبيروت نائية .. مكفنة بالذعر والشعارات .. من صنع للمدينة تابوتاً أعلى من غاباتها ؟ ومن حفر لها قبراً أوسع من مجرها ؟ .. هل قضى الموت وطره من الاميرة المخطوفة ؟ ..

\* \* \*

القفازات تعض الاصابع.. والضادات تحرق الجرح.. والسرج يطعن الفارس.. كل شيء صار شريراً.. السرير ينبت الشوك ليلاً.. الوسادة أخطبوط..

قهوة الصباح دم مخثر..
مقابض الابواب مكهربة..
المصابيح ميتة..
السقف يهبط ببطء كل ليلة،
حين تتمدد في سريرك،
كي ينام على صدرك!..

\* \* \*

انصت الى تشايكوفسكي ذلك المجنون الآخر الذي تنتحب مثلي سيبيريا أعاقه، بلغتها الخاصة، وتنهمر دموعه المغسولة بهباب قطارات موسكو وثلوج قبابها، ومن أعاقي تطلع بيروت مثل غواصة نبتت فجأة من ليل الحيطات، ويهب وجهك اللامنسي، فيغسل العرق الحار فيغسل العرق الحار دموعي المصبوغة بجناء جداتي..

\* \* \*

حقي في وطني كحقي في موتي لا أحد يقدر على سلبي اياه.. أناديكم يا غرباء القارات مثلي، نحن لم نهاجر..

شوارع بيروت تزخر بالمهاجرين عن حقيقتها، يدوسون مجزماتهم صمت المذعورين، وتغترب بنادقهم عن صرخات الجوع المأكولة..

\* \* \*

أيها المطعون بالجاملة، والخبث المسلح ما زلت أحبك.. أحب رأسك المغلق على أسراره كغرفة الاعتراف في كنيسة قروية يرتجف الناس بصدق، حينها تقرع أجراسها..

\* \* \*

أما زال باب غرفة نومك، يصدر ذلك الصرير الحزين كشهقة ذعر؟ صنبور حمامك، أما زال ينزف باستمرار قرب شفرة الشرايين..

قطرة.. قطرة.. حتى الوداع واللانهايات في آن؟

أما زالت ياسمينتك. ونباتاتك المدللة في الغرفة الزجاجية نصف المحطمة تستمتع بلمساتك عند الفجر، وأنفاسك الممزوجة برائحة بارود الشوارع؟ أما زلت تعالج وجع أضراسك بجرعات ضوئية من ماء النار، في ظلام ليالي الكوابيس والحب المنهوب؟

\* \* \*

أما زلت ترتدي ذلك القميص الأزرق، الذي شممت فيه مرة رائحة الموج والخرافة والريحان؟ أما زال هاتف الجيران يرن فتقفز من نومك لترفع ساعتك أنت وتتعثر بالأثاث كأي طفل طريف الدهشة، تائه على حافة بركان؟..

\* \* \*

أما زالت الأتربة تتساقط عن طرف جدارك الذي اخترقته قذيفة وانت تتأمل اهتراء الدهان الرمادي وقد رسمت لك فوقه باصبع شفاهي إشارة استفهام؟ أما زلت تحبني، وتخاف بوماتي؟ أما زلت تكره حتى التقزز دبابير الظلام،

واقتتال المسلحين على المغانم فوق جثث أطفالنا؟ أما زلت تعتقد ان قلمك الرصاص أقوى من الرصاص؟ أما زلت تحبني؟..

1947/17/77

### أشهد على شهريار

ارتدي قناع الصمت.. وعباءة الرياح الغامضة.. ووشاح شهرزاد.. وأثرثر، كي لا أقول شيئاً..

\* \* \*

شهريار لم يألف الحوار مع نسائه، إلا عبر سيافه، وصدقي سيخيفك..

\* \* \*

لذا أحدثك ساعات.. وكل ما كنت أود قوله، تكفيه ثانية وهاجة كومضة برق أهمس فيها بأسى: أحبك أيها الشقى!!

1982/17/0

### أشهد بطواحين الهواء..

ذات جرح، ذات شتاء، صحوت فوجدت يدي مبعثرة.. كل أصبع ركب قطاره ومضى.. فكيف أكتب إليك؟

\* \* \*

متوجة بظلهاتي واحزاني ودهاليزي ..
معفرة بذكراك وروائح تبغك ..
عمولة على هودج من أسراري ،
أمضي الى تلك الغابة الضبابية الماطرة
التي لم يعد أحد منها ..
لكنني دوماً أعود ،
وأستمر في الموت كل مساء ،
وأستمر في الموت كل مساء ،
وأزحف شوقاً اليك
على صحاري الورق الأبيض القاحلة ..

\* \* \*

أتأمل نفسي في مرايا العيون.. كم ابدو من الخارج إمرأة أخرى، أسارير قلبها منفرجة، ومتخمة بالحاقة والسعادة... كثيرات يحسدن تلك المرأة، ويتمنين أن يتقمصنها.. ويقلدن صورتها... وأنا أيضاً أحسدها...

\* \* \*

ها أنا أكرر المهزلة...
ها أنا أخون الطعم والصنارة،
وأنحاز الى الأسماك...
ها أنا أغادر اليخت،
لأمشي في تظاهرة السردين ونجوم البحر...
هذا تاريخي مع حسابي المصرفي!!

\* \* \*

آه كم يشبه البحر الساء..
وكم يشبه حضورك غيابك..
وصدقك كذبك..
وكم تشبه الاصداف الفارغة،
الجاجم المعبأة بالرمل...
وكم تشبه البومة الفراشة،

وشهقة الولادة، كم تشبه شهقة الاحتضار... وكم المسافة قريبة بين الفراش والقبر... فكيف نتشاجر، لأنك تفضل خيارك علح أكثر، وفراشك بوسادة أعلى.. وامرأتك بردف أكبر؟

\* \* \*

وأشهد انني ذات شتاء أحببتك..
أحببتك منغلقاً على ذاتك كحبة بندق..
حزيناً وشاحباً،
كأضواء النيون في المكتبة العامة،
عبر النافذة الماطرة الموسخة..
متعباً ونصف ممزق،
كبطاقة (مترو) بين أصابع صبي نزق
ذاهب الى مدرسته..
فقيراً، كلوحة عبقري مرمية في القبو
بلا إطار...
كسولاً كالحرير.. خبيثاً كالدانتيل.. عذباً كالخمل..
ثاقباً وحاداً، كالربح الليلية..

المفتوحة لرياح الألب والبرادات النووية..

وأعبر ساحة الكونكورد،

وأشهد أنني ذات شتاء، أحببتك حاسماً كالوت، شرساً كانتحار.. مرهفاً وموسحاً ونصف مقضوم، كأظافر المراهقين.. طويل القامة كقصب السكر.. حازماً كاليأس.. اقطفني عن الليل، وردة سوداء.. التقطني من الريح.. سنبلة تائهة، وكن طواحين الهواء..

1944/4/40

# أشهد بطوابع البريد

أتمزق شوقاً الى سماع صوتك.. الآن، لا قبل دقائق عشر، وربما ليس بعد...

\* \* \*

تطلع اليَّ من أعهاقي، مثل بركان عبثاً أطمر فوهته وأسترها بالطحالب والابتسامات وطوابع البريد!...

\* \* \*

توهمتني أحب باريس ربما لأنني التقيتكم معاً... والآن، وقد فقدتك تجثم باريس على صدري حجر قبر...

أضواؤها ومسارحها وزينتها الساطعة تتدلى مثل مصباح مكسور فوق جبيني!...

14/0/4/11

## أشهد على مخاوفي

ولم أكن لأثق بك، إذا صافحتني، خشيت أن تسرق أصابعي... وإذا قبلتني، أحصيت عدد أسناني!...

\* \* \*

لكنني أحببتك!...

1940/4/44

## أشهد بشوارع البرق

حين نادتني العاصفة الربيعية المحمومة ولبيت،

حين ومض البرق شهقة ضوئية وانهمر الرعد مطارق ذكريات خرجت لأمشي كالمسحورة تحت حبال المطر.. وأتسلقها، وأسقط في البرك الموحلة، وأعبث كأيام طفولتي... حين ناداني الرعد المجنون ولبيت، وعيت أننى ما زلت أحبك...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

حين تمتعني القطرات المتوحشة، للمطر الربيعي الحار.. وأهرول بين الغيوم السود.. راكضة فوق شوارع البرق.. حين أعود جنية الرياح، وأميرة المناخات المكهربة الغامضة، والأهواء الشرسة الجموح اللامنسية.. أعرف أنني ما زلت، واحدة من رعاياك يا سيدي... تتسول حبك بكل عجرفة!

1947/7/0

## أشهد في بلاط سيدنا الحب

قبل أن أعرفك كنت أصدق الجسد، وأسخر من ظله... بعدما أحببتك، تعلمت كيف استحم في الزرقة بدلاً من الموجة.. وكيف أعشق الطيران بدلا من عشق الأجنحة... وكيف استمتع برفة العصفور، بدلا من متعة الصيد..

\* \* \*

لا أستطيع أن أصدق ما يحدث لي:
ذلك السقوط الهزلي الجيد!
لقد جررت أقسى البحارين، وقراصنة النساء
إلى موت الأعهاق
وعلى شفاههم ابتسامة شكر!

لقد فتكت بأشد فتيان القبيلة الذين حاولوا العبث بي، وسخرت من هراواتهم، وعلقت جماجهم زينة لكهفي المتوحش.. فكيف تعيدني من جديد متسولة على أبواب تكايا الوجد، عارية القدمين والقلب، في بلاط سيدى الحب؟

\* \* \*

أفتقدك الليلة بحزن عميق،
كما يفتقد جريح ذراعه المبتورة...
كيف جرزتك من حياتي؟
وكيف سأطيق بعد الليلة،
ثقل برج إيفل فوق صدري
وصقيع حديده الأسود المحايد؟
وكيف أتجلد أمام زمن غربتي،
وأنا التي كنت أحتمي بزمن حبك؟
وكيف أتعايش وتوقيت الوحشة،
وكان توقيتي مواعيد شروقك وغيابك؟

\* \* \*

اجلس وحيدة في ليل التقاسم المنفردة على عود الذاكرة، وأفتقدك..

وأقلب صفحات دفتر آثامنا، فأجده خاوياً... يا له من حب عذب، لم يسقط ضحيته أحد، إلا العاشقين!

لم أجرب حباً بهذا النقاء الحزين الأبكم الشفافية.. لم أتعود من قبل، أن أزوج الألم إلى الصمت في أعاقي المجنونة... أتحرك صوبك،

كها يتحرك كل حي صوب الضوء.. وأهمس باسمك

كما يهمس السجين البريء باسم الحرية.. وأحبك... بأسلوبي الخاص المتوحش الأبكم..

\* \* \*

أنام وأنا أعشقك... أصحو وأنا أكرهك... أصرخ ملء صوتي صباحاً: لا وعندما يضيء الليل المفترس مصابيحه السود الكشافة في وجهي: أعترف كأي مجرم ذنبه الحب... نعم.. أشتهي اختلاس رغيف حبك.. اذن افترقنا، وها أنا من جديد أزف إلى الخواء، وزحام باريس المقفر شهودي الحزن والضجر، وضيوفي زحافات الغربة، فوق ثلوج الزمن المتجلد.. هل يمكن أن يحدث ذلك حقاً لامرأة مثلي.. أتقنت فصاحة الحب، واكتشفت عبرك أنها تجهل أبجديته؟!..

\* \* \*

معك، عدت إلى ينابيع القلب وجذور الروح، وحبك أعاد احترامي لملكة الهمسات البريئة، بعدما نسيتها في غمرة انشغالي بتضاريس جسدي...

\* \* \*

اعترف لك شيء ما في داخلي يخيفني. ذلك الذي يضمه صدري وينبض باستمرار، أهو قلب؟ أم عبوة موقوتة؟ ومتى ستنفجر؟

1447/2/4

## أشهد على كيدك العظيم

حسناً فعلتُ، حين ابتعدتُ وواسيتُ جرحي الآتي... وأغمدت بنفسي فراقك في زمني...

\* \* \*

كنت أعرف أن يوماً كهذا سيأتي تخونني فيه... لقد حاكمتُك سلفاً وشهدت ضدك، وشهرت حدسي دليلاً مادياً، وأدنتك، وهجرتك، وها أنت تنفذ الجرية!....

> مع رجل رياحي الحب مثلك نساؤه مرايا لجده،

مع امرأة مسكونة بالحدس مثلي، يولد الحب مكللاً بالفراق...

\* \* \*

تألمت طويلاً في المسافة بين فراقنا وغدرك.. واليوم، وقد عرفت ما كان تشرق شمس نسياني ساطعة، وقد فارقتها غيوم الندم الأسيان التي طالما راودتها عن ضيائها... النسيان وحده يا سيدي، سيطلق سراحي من كيدك العظيم!...

1480/2/44

#### أشهد عهرة البراري

ودعتك ببساطة، وفوجئت بسقوطي في بئر عميقة معتمة كالقبر.. وكان انهياري صفارة انذار لأحزاني الآتية يوم يودعني حبك المستحيل بلا رحمة \* \* \*

افترقنا قليلاً، لنلتقي ثانية.. هذا الفراق الصغير كان تجربة استثنائية لطعم الموت!

الآن أعي ، كم سأموت يوم تغادر عالمي الآن أعي

يجب أن أهرب منك

قبل فوت أوان النسيان...

\* \* \*

وتستجوبني عن حزن عيني في صورة أهديتها لك.. كيف رصدته؟ لا أحد يلحظ أنني امرأة مترعة بالأحزان... ضحكتي تركض في سهول الصهيل كالمهرة الطليقة... وقلها أخلع ابتسامتي..

\* \* \*

كيف استطعت وحدك أن تتسلل إلى ما تحت القناع لتعرّي أحزان القاع؟

1982/11/44

#### أشهد ضد عيد؟

بكاء يركب أرجوحة..

قبعات ملونة فوق جماجم..

ثوب عرس مشتعل..

شوارع نخرها الرصاص عمزقة الزينات..

ظلمة مشنوقة بحبال الكهرباء المقطعة،

وجرذان تقفز فوق جثة رجل،

ينتظره أطفاله!..

غلة تطمرها أبنية متهاوية،

وردة ترتجف ذعراً في زلزال الانفجارات..

حامل تحتضر...

\* \* \*

سمكة حمراء تحدق في الاختناق مذهولة، وزجاج الحوض الشفاف يتطاير... شرفات مالحة.. خواء يلتهب رياح الوباء في مدينة الأشباح.. والسيد - العيد مخطوف،

عصبوا عينيه، وأطلقوا عليه البكاء لم يجرؤ الأطفال على النار الأمواج مذعورة تنتجب، وتنسحب هاربة عن الشاطىء، إلى عرض البحر.. عرض البكاء، عرض النسيان.

\* \* \*

القمر مرآة مسحورة وقعت وانكسرت..
وتطاير منها أحبائي،
وبيروت صارت لوحة ذعر
رسمها سادي مجنون...
وأنا هاربة من اللوحة... قفزت خارج إطارها إلى الغربة،
وطاردتني وحوش الشعارات حتى ركنها..
وأطلقت عليَّ كلابها المفترسة..
ولكن الليل قرر أن يتسلى بي،
فتركني أنجو إلى... فخ التشرد

\* \* \*

أنا الطاعنة في الغربة، المضرجة بالتشرد، لم أعد أتذكر أين نسيت تلك الأوراق والكتب؟ وذلك الوجه؟ وتلك الضحكة، والعيد والوردة؟.
أين نسيت يدي؟ أين خلعت ذاكرتي؟
وفي أي مطار خلفت معطفي وفمي؟
وتحت أي قطار سقطت أشعاري؟
وداخل أي موقد سقطت رسائلي؟...
ووسط مرآة أي مصعد تفتت وجهي؟
وفي نفق أي ليل هرولت صرختي؟
داخل أي ضباب تلاشت؟
وعلى جدران أية مغارة
حفرت اسم بيروت بأظافري؟
وفوق أي غيتار مكسور
وفوق أي غيتار مكسور

\* \* \*

أية أنهار انتحبت داخل أحلامي؟
أية خيام طارت داخل كوابيسي؟
ومفاتيح،
مفاتيح أبواب أذكرها، وأخرى نسيتها،
مفاتيح يشبه بعضها بعضاً
كسرب من راقصات الليل في حانات الموانىء.
مفاتيح لبيوت
تركض في عتات الذاكرة...

وأنا أتمزق بينها عارية من طفولتي وأعيادي، وتلك الوجوه الغابرة نصف المنسية، تطلع علي كالجوارح، من صور مدرسية عتيقة، لرحلات كشفية ببدو أننى عشتها..

\* \* \*

أهرول داخل حياة مستعارة، وأعياد مستعارة أيضاً؟ وأتساءل: هل الاستقرار حياة غير مستعارة أيضاً؟ ذلك الحضور المؤقت الهش.. أليس حياة مزورة مستعارة؟ لقد تشردت حتى الثالة... وما زلت أتساءل: ألا يقص الاستقرار أجنحة الخيال؟

لقد منحتنا بيروت الفرح، يوم كانت عيداً عربياً وكونياً، يرقص مدى الأفق... وها هي اليوم تمنحنا التشرد، لنتعلم كيف نحبها أكثر.. ونحفظها داخل حرير الذاكرة.. جديدة وبريئة ونضرة...

كأن قدر بيروت، أن تظل تمنح... فهل نظل نتعلم؟

A7/0/TT

## أشهد برجل ليس لي

ألعن تلك اللحظة المباركة حين اصطدم مركبي بجزيرتك وتحطم، وأسعده حطامه وعشق شطآنك!...

\* \* \*

ألعن تلك اللحظة المباركة وأنا أهرول كعادتي في دروب مدينة ليست لي لأحلم برجل ليس لي...

1982/17/41

#### أشهد على حب يتربص بي

هل كان «هيتشكوك» يتربص بنا حين هبت سحابة طيور كثيفة السواد تدلت مناقيرها المعدنية وخطافاتها كأنها تهاجمني واحتميت نصف ضاحكة بصدرك أيها الغريب؟ هل كنت خائفة حقاً من طيور «غابة بولونيا» أم كنت جائعة إلى لحظة تواصل وحنان مع أي إنسان؟ هل كان الحب يتربص بنا هل كان الحب يتربص بنا وريشة سحرية لا مرئية، وريشة سحرية لا مرئية، امتدت لتلون أوراق الأشجار وأغصان قلبي، بربيع سري شفاف العذوبة، والحزن..

\* \* \*

هل سألتك عن اسمك؟ لم أعد أذكر...
ولكن ما الفرق؟!..
الأسماء كلها متشابهة، والوجوه،
والكلمات، والحكايا، والمسرحيات
وقد التقينا دونما «سيناريو».،
ولا مسرح جاهزاً لنا، ولا متفرجين،
ومؤيدين ومعارضين، وناصحين وفضوليين...

طلعنا من أرض ما وراء الحكايا، داخل المنطقة الغامضة، حيث تشتعل اللحظة، وتنفجر داخل القلب كالرؤيا... إنه الصدق من النظرة الأولى... دونما استجوابات متبادلة، وفواتير مصالح...

دوغا استجوابات متبادلة، وفواتير مصالح...

\* \* \* \*

أتذكر أنك كدت تقول شيئاً،

وتفسد كل شيء ...

فألصقت أصابعي على جرتي شفتيك،

وتوسلت إليك: دعنا من اللغة الرثة

التي اهترأت لطول ما لاكها العشاق والشعراء

ولا تحدثني عن ماضيك بدوني،

ولا عن مستقبلك معي،

كن «الآن»، ثم اختف إلى الأبد!..

كن «الآن»، ثم اختف إلى الأبد!.. لا تفتح «دفتر الذمم» العاطفي،

#### لا أريد أن أعرف ما لا يهمني ...

\* \* \*

لاذا حين فتحنا صندوق الخريف،
هبت رائحة متوحشة، كهمسة حارة على عنق؟
لاذا حين اختبأت في جذعك جذلة الهلع،
تحولت الطيور السود القصديرية
إلى غيمة ضوء أثيرية، ثم هطلت
مطراً ملوناً أشعكنا بين الأشجار، الممتدة
جسراً بين زرقتين: عيناك والساء؟
انها لغة الصمت، ما بين الذاكرة المتوهجة الثرية،
والنسيان المطلق البياض.. في ميعة الخريف..

\* \* \*

سعيدة. مزدهرة حباً. نائية، خارج مدارات العواطف التكعيبية.. داخل الهمس الشهي الانتحاب... خارج الشجارات السوريالية، والعلاقات المزورة المخاتلة، التي تستر خواءها بالكلمات الكبيرة.. أتوغل في خريف حبك المشتعل ألواناً.. نائية...

خارج منفضة الصداقات اللدودة.. وأعقاب التفاصيل والصغائر والأحابيل المستهلكة.. أمد يدي، لأتناول الشمس الخريفية الدافئة البرد.. أدس بوجهي فيها، وأقبلها ببطء.. وطويلا...

\* \* \*

كيف الدخول إلى لغة البراكين النائة؟
آه ذلك الصوت الحي،
الذي تصدره أوراق الأشجار المفروشة فوق العشب،
ونحن نخطو فوقها.. نكتشف كوكباً
يأتي ويمضي كحكايا حب
عابرة ومزدهرة حتى الموت...
تتلاحق الغابات، وتتداخل عصوراً من الحضور في الغياب..
وتتعرى الأرض حتى القاع،
وتنفجر الأنهار الجوفية الملونة،
ناثرة أحجارها الكرية وكنوزها على بساط الخريف..
وتختلط المرئيات... عيناك أم فيروزتان؟
وتفور الفراشات والعصافير واليعاسب الذهبية

\* \* \*

أرتكب حبك، وأسبح في محبرتي عينيك، وأسبح في محبرتي عينيك، بعيداً عن المنفيين إلى الثرثرة الصباحية والحسد... أرتكب بك البراءة والفرح،

بعيداً عن سجناء الجدران والكراهية وسباق الجرذان.. أرتكب الحياة والحرف، بعيداً عن رهائن الغيرة، التي ترفض.. أن تحررها مباهج الخريف...

1947/1./40

#### أشهد به «لا»

انه عالم غريب يا حبيبي فخبئني داخل صدفة حبك وأحكم إغلاقها عليَّ كي لا أرى حمامة السلام وقد حملت رشاشاً وانطلقت تحصد رفاق الأمس! لا أريد...

1447/1./44

## أشهد بشفتين على جدول أعال

قالوا أنك قادم إلى باريس فاشتريت ثوباً جديداً وتعطرت مجاقتي وتزينت بسذاجتي وانتظرتك...

\* \* \*

ثم اطلعوني على (روزنامة) غزوتك.. فاكتشفت أنني، شفتان على جدول أعالك...

\* \* \*

لقد خسرتني من أجل حفنة من الألاعيب كنت تتوهمها ستقربني إليك!..

\* \* \*

هذا تاريخي من الرجال! لا شيء غير الصدق البريء

يذلني!...

\* \* \*

في كل مدينة لك امرأة تتوهم نفسها حبك الأوحد... ولن أنضم إلى القافلة... ولن أكون كالباحث عن حتفه... بحبه!..

1940/1/7

### أشهد بالحب العذري في باريس

ابق نصف وهم كالنسيم والصوت والظلال ودعني أحلم بروحك... وأعمّدك حبي العذري الأول...

\* \* \*

للمرة الأولى في حياتي، المتأججة كرحلة صيد في غابات الجنون والفضول.. على حافة الموت المحموم... حيث تضيع الحدود بين العناق والإفتراس، للمرة الأولى تداهمني عذوبة الشفافية.. وأركع لحلمي بدل تهشيمه.. وأحن إلى صوت هو صوتك.. قادم من جذوري البعيدة.. قادم من جذوري البعيدة.. وكهوف أجدادي

\* \* \*

للمرة الأولى أحلم بصوت لا جسد له... قبلك، كنت أحلم بأشياء ملموسة.. بجثث كابوسية أضمها إلى عمق ذعري.. أو ببحار، للوجها ملمس بشرة العاشق... أحلم بماعد حديدية مغلقة.. تصعد بي إلى الانهيار.. أحلم بفنادق نائية، مطارات منسية.. أجساد رجال بلا وجوه، وغرف بلا نوافذ.. ومباهج بلا بصات.. ورمن بلا غد...

\* \* \*

واليوم أحلم بصوتك، فأستعيد طفولتي.. وأحكم عليك بحبي العذري في باريس مدى الحياة، لأمنحك حباً مدى الموت...

\* \* \*

الأظافر التي تترك آثارها الدامية، على ظهر العاشق..

الصفعة الممتزجة بقبلة.. الهذيان المسعور بالحمى، وبنج الليل، داخل شراشف بيض كجدران المستشفيات أهرب منها إلى المعارف الغابرة...

\* \* \*

أكتشف كم تتكاثر يدك، فوق جسد أحلامي، شرط ألا ألمسها... وكم تتكاثر شفاهك، فوق صباحاتي المثلجة، شرط ألا أرشف كأس قبلاتك.. وكم عطاؤك غزير شرط ألا أمسه فيصير سراباً... وكم وتد حبك قوي ومنتصب شرط ألا أدق خيمتي فيه.. وكم أحبك

\* \* \*

سئمت مذاق لزوجة حريتي.. وفيك شيء ما يثير شهيتي، إلى عراقة الأجداد وحكاياهم المنسية.. إلى طعم الحب العذري في عقر باريس... ولأكن مجنونة القبيلة بعد جدي قيس...

1940/1/10

## أشهد على موتي الأول

تستطيع أن ترمي بي من طائرة حبك وهي تحلق فوق الجبال الوعرة... أعرف أنني لم أخرج من رمالي حيث دفنت مئات السنين لأتوسل، وأعرف أن أجنحة الطيور كلها لم تنبت إلا في الفضاء:

\* \* \*

حين رميت بي لم أتحطم، بل تعلمت الطيران.. وحين ربطت الأثقال إلى جسدي الهش، وقررت وئدي في البحر هذه المرة، تعلمت السباحة، ورقصة أسماك القاع... وحين أطلقت النار على رئتي، اكتشفت التنفس...
ويوم شددت وثاقي،
تعلمت الشي وحيدة في الانهيارات..
وحين غدرت بي في عقر حبي، صبرت!..
ولحظة أطفأت الأنوار،
وختمتني بالليل: أبصرت.. وكتبت..
أنا من فصيلة جديدة من النساء،
فهل تحب أن نتعارف ونبدأ من جديد؟

1944/2/12

### أشهد بالثالثة بعد منتصف الثلج

هل نادتك الأشجار المثقلة بالثلج، حتى جئت إلى غابة بولونيا ذلك الصباح مثلي؟ هل شاهدت الدنيا، ورقة بيضاء ممدودة فوق جسد باريس، فقررت أن تكتب عليها جنونك بدلاً من أوراقك العتيقة المكسوة بالغبار وحشرات العث، والصدأ وكرات النفتالين؟

\* \* \*

الإنسان عدو ما يجهل؟ أحبك لأنني أجهلك لأنني شاهدتك في الغابة مضرجاً بنضارتك قطفتك عن الثلج. لحظتها، فاحت منك رائحة شجية..

وأصوات زكية في موسم اختلاط الفصول والحواس..

\* \* \*

يهطل موسيقى بيضاء ، آتية من السماء ، أم النهاية الأخرى للورقة ؟

\* \* \*

يهطل . .

يهطل ملاييناً من الفراشات البيض... تغادرني لتدخلك..

> وتعبرنا مثل كلهات الحب.. قبل أن تقال..

والخفقات الشفافة كلها..

\* \* \*

لا أريد، أن يكون لرجال العالم ثغر واحد أقبله وأستريح!

\* \* \*

عيناك الزرقاوان جرتان داخل غليونك. وأنا أكتشف الحب الأزرق
في الساعة الثالثة بعد منتصف الثلج
بعد منتصف الليل النهاري
بعد منتصف صناديق الذاكرة الموسرة
بعد منتصف اللامبالاة المدببة
بعد منتصف الجسد المائي
بعد منتصف الجنون المكسور
بعد منتصف عواء المراكب الراحلة
بعد منتصف شوارع بيروت اللامنسية
بعد منتصف الحقائب المعبأة عبثاً بالوطن
بعد منتصف الخوائب المعبأة عبثاً بالوطن
بعد منتصف المطلات التي لا تنفتح
بعد منتصف المظلات التي لا تنفتح
بعد منتصف المظلات التي لا تنفتح
بعد منتصف المطلق..

\* \* \*

لا أريد أن أتذكر ذلك الرجل المصنوع من الشمس والبهار والطلقات النارية، والشعارات الشمعية، لا أريد أن أتذكر حبنا المغسول بالدم والملح والملاجىء حبنا الملصق على جدران شوارع الذاكرة، ورقة نعوة!

من أين يهطل هذا الثلج؟
ولماذا أراه قادماً
من تلك الحفر السرية داخلي؟
أرمي نفسي
على المسافات البيض
ثم أغادر جسدي الخرقة
طيراً رخامياً يحلق
يتأمل عاشقة صادقة الكذب،
تقف كإشارة تعجب فوق ورقة الثلج
ليضمها رجل جسده إشارة استفهام
ورقة .. وإشارتان.
آلافاً من الكيلومترات، تزنّر القارات

\* \* \*

وحذار من الصحو أتبعثر، يلملمني منقار أزرق من مسافات وعرة الريح. أهطل أيها الثلج، بدّل جلد المدينة بصمت بدّل جلد القلب بصمت ليظل أفعى جديرة بالحياة. تراكم فوق تماثيل الذاكرة المتوحشة وكفنها بالبياض كالأثاث العتيق الملفوف بقاش الخام في بيت مهجور... ولتأخذني عينان زرقاوان تحولان كفن باريس الأبيض إلى ثوب زفاف.

\* \* \*

تتمدد الأشجار المثقلة بالثلوج فوق المقاعد الحجرية للضوء والتاثيل تهرول في الغابة لاحقة برجل الثلج الذي يعزف القيثارة وينحني غصنك، ملتفاً حولي كرحم نسيان فاتفتح زهرة شقائق نعان، فاحمة الحمرة على حافة عنقك المقطوع.. أغلي مع الثلج، أتناثر بين الغيمة والعشب. قوافلي المحملة بالحرير والمرايا والتوابيت. أستعيد آلافاً من أصابعي

\* \* \*

ذراعاك مفتوحتان، دفتا باب إلى مدينة مسحورة أدخل دونا وجل، أوصد الباب خلفي، وأضرم الرماد في الشوارع.

لا أريد أن أتذكر
كيف كانت جدتي تمزج الدبس بالثلج
وننقره عن كفها المضرجة بالحناء
لا أريد أن أتذكر
كي أظل أعود إلى الغابة
زرقة عينيك سحابة
وغليونك موقد.

\* \* \*

عبثاً أتابع الكتابة على أوراق الثلج، عبثاً أقلب الثلج العتيق، وأكتب من أول السطر نسياني الأزرق. عبثاً أبدأ ثلجاً جديداً، من التراب الى التراب من الرماد إلى الثلج.

1487/4/48

### أشهد بالمطر على سقف شفاف

أشهد بالمطر على السقف الشفاف للمقهى يوم ۸٥/٣/۲۸، الساعة ١١,١٥ أن أنساك..

\* \* \*

أشهد بحدسي على خيانتك وأحاكمك، واستحضر جلادي: ممحاة الزمن...

\* \* \*

في الساعة ١١,١٥ تماماً، في لحظة قسمي الرجيم على هجرك تحت السقف الشفاف المغسول بالمطر في ذلك المقهى..

\* \* \*

أشهد بالمطر: أحببتك.. وسأنساك!

1980/4/48

#### أشهد على رجل من زئبق

أشتهي أن أعرف،
ما طعم الاستقرار؟
ان تنام كل ليلة على الوسادة ذاتها؟
ان تستيقظ صباحاً، ولا تحدق, في الغرفة
عاولا ان تتذكر بدهشة، أين أنت اليوم؟
ان لا تحار وانت بين النوم واليقظة –
أكانت النافذة الى عينك أم يسارك؟ ...
وأين عينك وشمالك وجنوبك
وشرق حزنك وقاع حنينك؟

\* \* \*

أشتهي أن أعرف، ما طعم حبك، لو لم تكن مشرداً في مدارات الحزن مثلي؟ ... مهرولاً تحت منشار المطر، من مطار الى قطار... عازفاً الحانك الغجرية التبغية الدامعة، المبللة بأمسيات مدن رمادية غامضة... ما طعم حبك لو لم يكن جناحنا الريح،

وكهفنا الزلزال، وعناقيدنا تلويحة وداع، وأنشودة عمرنا صفارة رحيل، في مرفأ الزلازل؟

\* \* \*

ما طعم الاستقرار؟ أتمنى أن ألامس رجلاً...
عاش ومات في البيت ذاته!
ما طعم ان يولد المرء في غرفة، في فراش،
ثم يموت فيها ذات يوم؟
أن يرى اصدقاء الطفولة، يشيخون ملحاً فوق الاهداب؟
أن يذهب الى المقهى ذاته،
الحلاق ذاته،
المرأة ذاتها،

رائحه الليل داتها؛ ... أن يرقب المدينة تهرم ببطء امام عينيه، وتتبدل بأسرع من تبدلات وعيه وقلبه...

\* \* \*

ما طعم الاستقرار؟ أن تكون لدى المرء، أكوام من الاشياء العتيقة نصف المنسية... التي لا يجرؤ على ان يرمي بها، كي لا ينسى ولا يجرؤ على تأملها بإمعان، كي لا يتذكر!... ان يستمع عمره كله، الى أشخاص يعرفهم، يتحدثون اللغة ذاتها منذ ولادته وحتى موته؟

ما طعم ان يجد الزئبق إناء يحتويه؟ لا أدري يا حبيى الضال... مشردان نحن بين انتحاب الرياح، وحنين الموسيقي النائية، كذكرى نصف منسية في شوارع مجهولة... تتقاذفنا الامواج من فندق الى آخر، وجرح وآخر، ووكر وآخر... حتى آخر دمعة.. وحتى الرمق الاول والطائرة الأخيرة التي تقلع صوب الهبوط في اعمق آبار الاسي ... ولكل مطار لغته وعملته، وركابه.. وحكايا حب متأججة تذوب فوق السلالم المتحركة، للعلاقات الزئبقية الشاردة في (المنطقة الحرة)!...

\* \* \*

لكل هجرة بوصلة، ومرآة، وأسطورة ولكل انجار طقوسه وعاداته المتباينة... ومع كل رحيل موت، فولادة، وجه لكل مدينة... عمر لكل غربة...

تتراكم وجوهي وأعهاري، وأتساءل أحياناً: «من أنا» وليس «أين أنا»...

\* \* \*

تتداخل غرفي التي تشردت بينها ... مئات منها بعضها فوق بعض ... وأتوه بين واحدة وأخرى .. أتوهم خزانة البيت السابق، في الوكر الحالي .. وحبيب النافذة الاخرى، في الدهليز اللاحق! ... وتختلط المدن والوجوه والجدران والاصوات والروائح .. وتتكوم في خراب كابوسي غرائبي عجيب .. وأنا أنفض الزمن عني كالغبار ، تتداخل أعاري .. مجراتي ... عجراتي ... عجراتي ... عجراتي ... غتلط وجوه عشاقي ، فيمحو بعضها بعضاً ... فيمحو بعضها بعضاً ... وتنمو الطحالب على اسماء نصف منسية ، وهمسات أكلها الصدأ ...

\* \* \*

ما طعم الاستقرار؟
وهل طعم الموت في فراش اليف،
غير طعم الموت،
في فندق غريب عدواني الجدران؟

تتساءل سنونوة مهاجرة، تعشق رجلا من زئبق: ما طعم حبنا لو شربناه من كأس الاستقرار؟

\* \* \*

...وكيف أوضب حياتي جاهزة معلبة...
وأحضر تابوتي الى جانب فراشي...
وأختار خشبه الانيق
وحريره المرفه،
وأجادل صانعه حول الثمن...
.. واشتري قبري في مكان «لائق »؟..
وارسم سيناريو حفلي التأبيني؟..

\* \* \*

ما طعم ان التقي بالرجل، الذي منحني القبلة الاولى، والحب الاول، والموت الاول، والموت الاول، وقد شاخ وامتلأت مشيته بالتجاعيد؟ وهو الذي ما زال يسعى داخل ذاكرتي شاباً نضراً جديداً، لا يهرم كلوحة..

\* \* \*

مع الغربة، ألا تظل الاشياء حارة، جديدة، نابضة؟ ويظل الذين احببناهم.. صغاراً.. ويتوقف الزمن؟ ما طعم الاستقرار، يا حبيبي المشرد مثلي .. وكيف يبدو العالم، من ثقب واحد لباب لا يتبدل؟

1947/7/40

## أشهد بأزهار تقطفني

يتنهد الليل رائحة زهرة الليمون في ضواحي «أفينيون»، همسة ربيعية... ويسكب الغريب زرقة عينيه الكاويتين فوق جرح قلبي، فأتذكرك أيها الشقي.. وحين تمس زمني أصابعه البيض المصنوعة من العجين البارد الباريسي أحن الى ألفة يدك، وملمسها الشبيه بتراب بلادي في عتمة صيفية... وأعرف أن حبك ما يزال يتربص بي!

أطير مع الغريب فوق بساط العيون الزرق بين خضرة «مونتيلار» وموسيقى «موزار».. وثمة جزء مني لا يُروَّض.. يهيم بعيداً.. في حقول ربيعك الصيفي.. عازفاً ايقاعات القلب المهجورة.. اللامنسية.. مسكاً بيدك الابنوسية الخشنة.. الحارة.. القارة.. التي تركت بصاتها الجمرية على روحى.. ومضت..

\* \* \*

كيف لا أذكرك، والليل يزفر الليمون من صدره الشاسع، وفي ليلة كهذه مست أصابعك عمري فاشتعلت أغصاني بالضوء والازهار؟

\* \* \*

هل حدث ذلك حقاً؟ وكنت معي.. والأشجار تتسلقني، والفراشات تطير من شعري والعصافير تزقزق في حنجرتي.. العشب يشيني، والعسل ينسكب من مسامي الى البحر، والأزهار تقطفني؟

\* \* \*

يوم ودعتك، دخلت الى رمانة الفراق وأوصدت الباب خلفي،

متلهية باحصاء حباتها! وقررت أن أهيم في ربوع الكراهية، وارتع في مباهج اللامبالاة، على سكك القطارات العابرة. وها أنا اليوم أتجرع غصات انتصاري! .. أكثر من أي زمن مضى، تحتلني، وتقتحم اعهاقي المنيعة على صهوة رسائلك..

\* \* \*

كلات.. كلات.. كلات والكلات غبار النجوم، زبد القلب؟ ربا، لكنني انجني لوهج الكلمة وأتساءل واقفة على حافة الربيع الماطر على حافة الغربة، على حافة النسيان الازرق على حافة الجسد المهرول بطعناته على حافة رائحة تبغك وأبنوسك وسحبك.. على حافة ظلال عتبات المطارات.. على حافة الشهقة على حافة الشهقة الشهقة أللاموغة في تأشيرة جواز سفر.. المدموغة في تأشيرة جواز سفر.. أهذا ربيع، أتساءل: أهذا ربيع، أم ضربة من فأس الغربة بين العينين؟ من يعيد السمكة الى مياهها البحرية من يعيد السمكة الى مياهها البحرية

وشهاباً محترقاً الى مداره الام؟

\* \* \*

أتذكرك وأنا أستحم بزرقة عينين، حائرتين، تجهلان أي جحيم يسكنني .. وأعاقر حبك، وأعاقر حبك، في ربيع الأشواق المستحيلة .. والوطن العسير الباهظ .. وارتكب الشوق اليك، وأعاني سكرات الذكريات.

\* \* \*

لقد حاكمني سيدي البحر بتهمة التشرد وأصدر الحكم علي بالنفي الى قارات عدة، والى قلوب عدة، في آن.. وأعلن دون ان يرف لي قلب، ان رجال العالم متشابهون في الظلام، كالقطط، والنساء.. باستثناء ملمس حنانك! وأصارح الليل بأنك وطني ومنفاي معاً... فبدون لبنان، تصير الاوطان كلها منافي...

\* \* \*

أما آن لقلبي أن يترجل عن صهوة حبك؟ إسمي تلطخ بالفخر لأنني عرفت رياحك... آه متى امتشق النسيان؟ ... ودوماً أجدك، فأنت لا تقطن الاماكن، بل تقطن من يفتش عنك! .

\* \* \*

لقد قضينا العمر أيها الشقي نبني مجدنا... واكتشفنا اننا كنا نجدل حبال قيودنا! ... وها نحن نسقط في فخ الربيع ويستفحل الشوق... آه متى اترجل عن صهوة حبك؟

ربيع ١٩٨٦

# أشهد على اختطاف طائرة ليلة رأس السنة

هل سنجرؤ على ان نمارس معاً لعبة السقوط الحر من طائرة الطقوس، وربانها زوجتك ومضيفوها أولادك، وركابها ماية مليون مسافر، نحبهم؟

وهل سنجرؤ على أن نرمي بهم جميعاً في الفضاء الى ذلك الليل السحيق، دونما مظلات، لنختطف الطائرة؟

٨٥/١٢/٣١ الساعة ١٢ ليلاً

### أشهد على إمرأتين . ورجل!

في البدء أحببناك معاً...
ولعلها أحبتك قبلي
وكانت تشاركني
رسم لوحة بهائك
على جدار كهفنا المشترك،
المزين برؤوس محنطة لرجال
(حاولوا احتلاله بالخديعة)، وجلودهم الجميلة...
واستمتعَتْ عاماً بعد آخر بصيد غرورهم...
لكنها أحبتك مثلي، ودونما غيرة
تحالفنا على مسح دموع غيابك، عن صمتنا
واكدت لي انك من فصيلة نادرة...

\* \* \*

وحين عبثت بي، ازددت تعلقاً بحبك المسموم وكرهتك هي . . لم احدثك يوماً عنها تلك المرأة الاخرى التي تسكنني وتمقتك تلك المرأة الاخرى التي تسكنني وتمقتك

وتعرف الكثير عنك كعرافة، وتغرس الدبابيس والتعاويذ في دميتك، وتعذبني لاخراجك من تحت جلدي.. حين أنام تضطهدني وعبثاً تفارقني، واسمع صوتها يشق صدري: أطلقي سراحي...

\* \* \*

غة امرأة اخرى تسكنني، تكره وداعتي .. وتحتقر جوعي الى الحنان .. تكيد لمباهجي الطفلة وتنصب الفخاخ لك في البراري وتحب ان نذهب وحيدتين بلا ذكراك الى الغابة وجيرات الدهشة .. ومراكب الغرابة ، نضرم الليل بعد أن نسرق النار .. ونفتح كهوف الاسرار كحبات الفستق .. فيتدفق دم التاريخ ولعنة سلالات قابيل .. وإذا أشحت بوجهي رعباً ، وإذا أشحت بوجهي رعباً ، غرست أظافرها الطويلة في عنقي ، وسمرتني أمام الحقيقة وهي تصرخ كذئبة دهرية:

إفتحى عينيك.. هذا الرعب كله هو نحن... وَهُمُ..

\* \* \*

ئمة امرأة أخرى تسكنني، تكرهك، تجالسني تتجاذب معي أطراف الكآبة بصمت لا شيء يقنعها أو يرضيها، رحيلي الليلي معها الى قارة السر لا يرويها، تريد أن يصير وجهي في المرآة، شبيها بجنونها الناصع السواد...

\* \* \*

لن تهدأ تلك المرأة، حتى تغطي ثيابي الجميلة بالدم والرماد وتحشو فمك بالتراب في المسافة بين همس الشوق وحنجرته وتحول قصور احلامي الشفافة الى خرائب وتضرم النيران في حرير ستائري ومخمل نشوتى...

\* \* \*

أخافها كثيراً، لأنني وحدي أعرف أن أحداً لا يقف في وجهها، رصدتها على طول ربع قرن، عنيدة كالماء، لاتنقطع انفاسها كالريح، حية الذاكرة كالحقد... فاتكة كابتسامة طفل جريح...

\* \* \*

توقظني من صحوي الموهوم، وتأمرني بأن أنام، لأرى الحقيقة بوضوح داخل مرآة الحلم دوغا ضوابط ... فأتساءل بغصة: أين ينتهي تشردي بك؟ عند أصابعك؟ أهدابك؟ خاتمك الزوجي؟ أكاذيبك؟ متى أغادر ضياعي في كهوفك ومغاور نسائك الجميلات المكدسات في أركان أعاقك، نصف منسيات؟ اتجول بينهن، لا يلحظنني يتشاجرن فيا بينهن وقد حملن السكاكين لتقاسمك ... فأصالحهن!

\* \* \*

أين ينتهي تشردي داخل أعاقك المناوين، المزدحمة بالحزن واللامبالاة والفواتير والعناوين، ورسائل الحب التي ترمي بها دونما قراءة، ودونما نسيان لقص طابع البريد لخادمك!

أين ينتهي تشردي في جسدك؟ جسدك الشجي، المرهف كناي صحراوي والذي لا أجرؤ على ان انفخ قرب مفاتيحه كي لا أوقظ نحل الجنون، وحراس الثغور البحرية، والكلاب البوليسية..

\* \* \*

أين ينتهي تشردي في صلفك، وانت تقسو دونما ذنب، وانا اغفر دونما عتاب والمرأة المتوحشة التي تقطنني خرجت الى الصيد، واعرف انها ستعود بجلدك الجميل ورأسك، لتعلقه الى جانب اخوته على جدار كهفنا... وستضحك كجنية ليل ساخرة وهي تعلمني: هذا هو الحب...

1484/4/4

### أشهد بالضوء والنار

لا تحزني من أجلي يا دمشق...
لقد عرفت الضوء والحب والفرح،
وأنا أرحل من كوكب الى آخر..
ومن جرح الى آخر...
ومن حريق الى زلزال الى انهيار،
الى رحلة صيد في قاع البحار...

\* \* \*

احزني من أجل الذين يرحلون من الولادة الى الموت دون ملامسة الضوء مرة، أو النار...

1982/0/19

#### أشهد على محاولة اغتيال

لاحقتها على شاطىء نهر السين، وكنت أعرف ان علي أن أقتلها، لا راحة لي معك، أو بدونك ما دامت حية.

\* \* \*

طاردتُها حتى بحيرة جنيف، فمشت نائية ومتحدية، وغريبة كزرافة تسبح بين البجع والمراكب والأفق وجلست في المقهى لامبالية وهي تغمز لي بعينها نصف ساخرة.. وفي العين الأخرى المذهبة بالدمع، شاهدت صورتك، كما في مرآة يغسلها المطر..

\* \* \*

تبعتها الى جزيرة كورسيكا.

عددت على الرمل أمامي سعيدة وممتلئة بك، وصارت تداعب شعرك في قمم الجبال المسودة بالحريق، وتلاطف بريق عينيك في انكسارات الضوء على الخلجان الفضية، وهي تسخر مني.. وكنت ما أزال أخطط لاغتيالها وأغسل باء البحر خنجري.

\* \* \*

لا راحة لي،
ما دامت تلك السيدة الجميلة
التي تدعى ذاكرتي
حية، خارج مدار طعنتي.

1940/9/40

## أشهد أنني أحتمي بحبك

لا أريد أن أعرف شيئاً عنك، غير أننا نقطن كوكباً واحداً ويحتضننا خريف واحد ببهائه.. لا أريد أن أعرف عدد أولادك، واسم زوجتك وراتبك، ومدخراتك، وسلطانك.. ولست يا غريبي مجاجة لاختراع أكاذيب تبرر بها صلتنا أمامي، أو أمام نفسك...

\* \* \*

لقد ولدنا الآن، في حديقة «اللوكسمبورغ» داخل رحم الضباب الخريفي الجميل الذي يهبط بعيداً فوق رؤوس الأشجار وسنموت لحظة نغادرها!... وقد نتذكر أوراقها المتلاشية في المرات، الملونة كأزهار الربيع، الذاهبة بذبولها المتألق الى رحيل غامض... وقد ننسى.. بينها يتابع كل منا صدقه الملون..

مع عمر مزدحم باللحظات الجميلة المتناقضة، دونما محاولة تبرير أو توضيح.... فالأمواج الهائجة، لا تفتش عن بوصلة!..

\* \* \*

احتمي بحبك من عالم متوحش أضحى نكران الجميل فيه يمارس بفخر.. احتمي بحبك من الزلازل المرقطة الثياب... والأوبئة المسلحة، وميليشيات الجراد، والغربة والتلوث، ومتفجرات الايديولوجيات المنطفئة...

\* \* \*

احتمي بنجوم حبك من حرب النجوم، ومن زمن فقد رشده، وأستل سيف الشعارات.. وكَسَر غمد العقل.. ولن أدع أحداً يسلبني هذا الحب الواحة، وسأذهب اليك حينها يجلو لرياحي، وسأمضي معك الى منصة الخريف الأسطورية.. بينها المطر الدافىء يبارك عناق الأرانب البرية، في مجاهل الفل والكستناء والصفصاف...

مضرجة بحبك،
والخريف مركبة فضائية سرية الأسلحة
تستولي على كوكبنا بالألوان...
تبث الأشواق الغامضة في شراييننا،
لتحول المياه الراكدة فيها الى دم..
كيف لا يلحظ الناس غزوها السنوي،
مهرجان حب،
ويتابعون انشغالهم بصناعة القتل،
وإحصاء الاحقاد والممتلكات والأمجاد؟..

1447/11/1

#### أشهد بأجنحة نسائك

خلف جفون حبنا أية أسرار تختبىء؟ أية ستائر تنسدل لتخفى خياناتنا المتبادلة؟

\* \* \*

كفك المبسوطة اليَّ أحبها...
لكنني لن آكل عنها قمح الاحلام...
فقد شاهدت أجنحة النساء،
- اللواتي عشقنك - تذوب كالشمع
حين تلامس الحبات شفاههن...

\* \* \*

الدخول الى قلبي عسير يا سيدي لأن الخروج منه مستحيل!

1440/4/48

#### أشهد بالفراق

آه، هات يدك، مجداف الفرح... ودعنا نبحر داخل غيمة رأس السنة، منطاد حنان فوق أعالى القرميد والألعاب النارية... ها هي باريس تنزلق في القاع. الدانتيل المعدني لبرج ايفل يشتعل ضوءاً... ونتأمل - وقد استعدنا طفولة التحليق -، مباهج مدينة تهرول الى مدار الحب، نساء «التروكاديرو» الذهبيات يخلعن أجسادهن الماثيل، ويكشفن حقيقتهن الأثيرية: رقصة روح... تقذفنا الموجة الى أعالي «قوس النصر »، ونتدحرج فوق زينات «الشانزليزيه »... ونكتشف أن للفرح أيضا ملكوته، والحزن ليس سيد العالم... هات يدك، .
أعرف انك راحل غداً،
وأنا سعيدة لأجل ذلك...
فرحة كهذه، لا يحق لها أن تدوم طويلا،
وكالمعجزات كلها، تومض وتختفي..
لكنها تذهب عميقاً...
هذا الطيران الليلي الهاذي،
خلق من أجل دورة واحدة
حول مجرة الفرح،
في ليلة واحدة لا تتكرر...

\* \* \*

ها نحن نسعى بين أضواء باريس ليلة رأس السنة، عشاقا ثلاثة: أنت وأنا والفراق... أنا أدلله، وأنت تتملقه وأناوله غليونك، وتعطيه أزهاري وشالي، ونتنافس في التقرب منه... فحضوره تحريض على اشعال الليل حزمة العاب نارية لها مذاق «وداعاً »...

لماذا، حين طلع الفجر، طعنته بالضوء، وأشعلت بطاقة سفرك

بعود ثقابك الأخير؟... وخنت الصديق الوحيد الوفي للحب: الفراق؟

1940/17/21

## أشهد على حماقة جميلة

كنت منفية الى حبك الطلسم داخل الاختناق وها أنا اليوم مطلقة السراح من وهم اسطورتك كأية فراشة جشعة تطارد أزهارها وشموسها...

\* \* \*

كان أطرف ما في حبي الصورتك النجمية الموشومة في وهمي انه يكن أن أمر بك في الشارع وأراك، ولا أعرفك وأظل أبحث عنك، واخل صورتك في الصحف...

1980/7/4.

### أشهد على حافة الحب

آه، أنت أنت من جديد؟...
هل كان يجب أن أسمع صوتك
بعد ألف عام من الفراق؟
ألف عام من المباهج والأهوال،
رحلت خلالها كالسندباد، واحترقت كالعنقاء،
وتمزقت كسيزيف،
وأنا أدحرج وطني في حقائب،
ومت مرات عديدة بين لقائنا الأول والأخير...

آه، أنت أنت من جديد... عبر الغابات السود، الداكنة بالعصور والأسرار، جاءني صوتك المشمس الأليف...

اتذكر تلك اللحظة الجميلة المتوهجة،

حين جلست أمامك لترسمني، وأمك تسقينا الشاي بالياسمين، وتفرش سجادة صلاتها الى جانب (البحرة) في (الديار)... وكنت صغيرة وبريئة وعادية، كأية طالبة (ثانوية) في مدينتنا الوادعة النوم... ولكنك رسمتني ناضجة وجميلة ومتوحشة، شرسة، أهدابها أظافر... وضعقت طفولتي، وومض الجواب في لحظة ابداعك: هذا قدرك!...

\* \* \*

أتذكر وبيني وبينك ألف عام من الفراق، كيف سخروا يومها من مراهقتنا، ولوحتك، والمرأة الغامضة التي لا تشبهني، وسألتك أمك: لماذ رسمت امرأة أخرى؟ واليوم، حين أحدق في ذلك التذكار - الرسم الذي حملته معي وشماً في الذاكرة، وقد أحرقته شمس الترحال فوق عرباتي الغجرية المحملة بالتوت والعسل والزبيب أرى وجهى فيه. كأنما داخل مرآة...

\* \* \*

آه أنت أنت من جديد هل كان يجب أن أسمع صوتك، بعد ألف بحر من الفراق، قادماً عبر أعصاب الوجع القنفذية؟

\* \* \*

تراك خفت أن تموت قبل أن تقول، أن تقول لي... أن تقول لي مثلاً: أن تقول لي مثلاً: منذ البداية كنت أعرف أية امرأة تخفين داخل شرنقتك، ولم أكرهها.. ولم تخفني.. وقد باركتها... وكدت أقول لها أحبك... ولكن...

\* \* \*

مذاق عينيك البحريتين،
ما يزال على شفتي شهياً كمذاق الموت...
وكنت أتمنى أن أقول لك،
سأحبك ريثا يغمر الماء الجزيرة
وتمضي الطيور بعيداً،
وتنكسر الأوهام
ويصير المقمر قبعة ثمل..
ولكنني كنت صغيرة،
لا أجرؤ على صياغة أخطاء مجيدة كهذه...

رسمتني مرة، ولعلك نسيت أما أنا فلم أنس، فقد كان للقائنا طعم القدر الحريف، والنبوءة... وما زلت أتساءل: لو رسمتني يومئذ بشكل آخر، هل كنت سأصير امرأة أخرى؟

1447/4/0

## أشهد بكذبة نيسان

هي التي أحبتك ذات يوم كانت جادة، ولذا تعود الآن إلى جادة الخطأ لتنساك قليلاً، وتستعيد ذاكرتها...

\* \* \*

ذاكرة الجنون،
ومطر «الحي اللاتيني»،
والسلالم المعدنية المتحركة تركض بها إلى الغيمة
داخل الأنابيب الشفافة لـ «سنتر بومبيدو»،
وذلك الشاب الذي يقبلها
نسيت أن تسأله عن اسمه
لكنها به تغادر غربتها - إلى أخرى وذكرياتها المفخّخة بك
وتأنس لقرميد باريس عبر شعره الأشقر
والزلازل السلم تحت قدميها في الأنابيب الحية،
وتصير جزراً من الدورة الدموية للحب الاستثنائي

في شرايين باريس الشفافة حتى الطابق الأخير من «البوبور» والحرف الأخير من اسمك...

\* \* \*

تلك الحمقاء التي أحبتك مرة لم تكن تعبث يومئذ مثلك بلا مبالاة الحائر: ضربة على السمار وأخرى على الحافر.... ولذا فهي تعبث اليوم بمثابرة واتقان.. وتؤكد لك: كل ما كان، كذبة نيسان!...

\* \* \*

ما أحلى الرجوع عن جادة الصواب
والعودة إلى رشد الإغاء!...
ربما.. في القاع.. نحن متشابهان..
وثمة شيء شرير مشترك بيننا:
كلانا يعشق الحب ويكره الحبيب...
ربما لأن الحب حرية والحبيب قيد..
الحب رحيل لا متناه، والحبيب إقامة إجبارية..
الحب هو الطيران، والحبيب طائر الأقفاص المقيم
الحب رفة المستحيل، والحبيب عناق الجناح المكسور...
ولم أعد أدري: لماذا تفتش عني
تحت أكوام الليالي والخيانات المتبادلة

ولم أعد أذكر: لماذا أنتظرك!

\* \* \*

هل تريد أن أقول لك: آسفة...
لقد جربت حبك، كما حب سواك..
كما أجرب الثياب في مخازن «الشانزيليزيه» باستمتاع،
وأقرر ببساطة أنها لم تناسبني؟
أم أقول لك الصدق:
حين ارتديت حبك، شعرت أنني عارية؟

فلنعترف:

صار حبنا بيت أشباح محموم الصرخات والهمسات يختفي من الغابة ليال طويلة، دونما أثر، ثم يعود مع زفرات ضوء القمر، ونبض الليل السري...

\* \* \*

يعود كم اختفى، لأسباب أجهلها لكنني أهرول صوبه، وتهب موسيقى الجنون، وما أكاد أتحسس الأعشاب الشيطانية والطحالب التي نبتت على فراشنا العتيق وصورنا وثيابنا... والأزهار الوحشية التي تطل
برؤوسها السود الغامضة من مقاعدنا ومنفضة سجائرنا..
وما أكاد أسمع شجارنا العتيق على أسطوانة الربح..
حتى يختفي كل شيء ثانية....
ويخلفني وحيدة في الغابة،
مع صوت السكون، والذئب العتيق،
فألتهم الذئب وهو يعوي
ويقول: الرحمة يا ليلى...
لا تتوقفي!!..

\* \* \*

هل افترقنا لأن كلاً منا كان يخفي سراً: يعشق الحب ويكره الحبيب؟ أم أن الحب نفسه هش وعابر عذب ومتناقض كأشياء الحياة الحلوة كلها، وقصير العمر، مثل كذبة نيسان؟؟.... وإذا كان حبك كذبة غابرة ذات نيسان فلإذا يستعصي على النسيان؟...

1944/1/1

## أشهد بنوارس الورق الأبيض

حينها أستحضرك وأكتب عنك، يتحول القلم في يدي الى وردة حراء...

\* \* \*

لم يكن بوسع مجنونة مثلي ترتدي هدوءها بكل أناقة وتغلق الأزرار اللؤلؤية لثوب اتزانها البارد على تيه غجرية عارية القدمين-، لم يكن بوسع حمقاء مثلي الا أن تحب شاعراً مبدعاً متوحشاً مثلك.. طفولي الأنانية، غزير الخيانات والأكاذيب مثلك!..

\* \* \*

حينها أسطر اسمك، تفاجئني أوراقي تحت يدي وماء البحر يسيل منها والنوارس البيض تطير فوقها...

\* \* \*

... وحينها اكتب عنك تشب النار في ممحاتي ويهطل المطر من طاولتي وتنبت الأزهار الربيعية على قش سلة مهملاتي وتطير منها الفراشات الملونة، والعصافير... وحين أمزق ما كتبت تصير بقايا أوراقي وفتافيتها قطعاً من المرايا الفضية، كقمر وقع وانكسر على طاولتي...

\* \* \*

علمني كيف أكتب عنك أو، كيف أنساك!...

1947/7/44

بدأت كتابته ليلة ١٩٨٤/٩/١٤ أنجزته في ١٩٨٧/٦/٢٤

# لفهرسس

### الصفحة

| ٥  | الإهداء                              |
|----|--------------------------------------|
| ٧  | على جنوني                            |
|    | شهد بأعمدة النسيان السبعة            |
| ۱۳ | شهد على بصات شاعر                    |
| ۱٥ | شهد على عصيان                        |
| ۲۱ | أشهد أن زمنك سيأتيأشهد أن زمنك سيأتي |
|    | أشهد بالحبأشهد بالحب                 |
| ۲۳ | أشهد بأصابع الأشجار                  |
| ۲٥ | أشهد بالهذيانأشهد بالهذيان           |
| 44 | أشهد على شاعر آخر أحببته             |
| ۲۹ | أشهد بنخلة عربية                     |
| ٣٢ | أشهد برجل على صهوة رسالة             |
| ٣٤ | أشهد على ضيف غريب الأطوار            |

| ۳۹         | أشهد على جنون مدينة                    |
|------------|----------------------------------------|
| ٤١         | أشهد بفراشة ليلية                      |
| ٤٣         | أشهد بليل المحطات                      |
| ٤٥         | أشهد أن حبك عيدأ                       |
| ٥٠         | أشهد بمركز الدائرة                     |
| ٥٣         | أشهد بتحولات الماء                     |
| ٥٥         | أشهد أنني أذكرك. أنساك                 |
| ٥٨         | أشهد بسارق النارأشهد بسارق النار       |
| 77         | أشهد بفرح عرفتهأشهد بفرح عرفته         |
| ٦٤         | أشهد بالسفن الغاربة                    |
| 70         | أشهد على وجه داخل جرحي                 |
| ٧.         | أشهد على شهريارأ                       |
| ٧١         | أشهد بطواحين الهواءأشهد بطواحين الهواء |
| ۷٥         | أشهد بطوابع البريدأشهد بطوابع البريد   |
| ٧٧         | أشهد على مخاوفيأشهد على مخاوفي         |
| ٧٨         | أشهد بشوارع البرق                      |
| ۸.         | أشهد في بلاط سيدنا الحب                |
| Λ <b>દ</b> | أشهد على كيدك العظيم                   |
|            | أشهد عهرة البراري                      |
|            | شهد ضد عید                             |
|            | شهد برجل ليس لي                        |
|            | شهد على حب يتربص بي                    |
|            | شهد بـ «لا »شهد بـ «لا »               |

| ١     | شهد بشفتین علی جدول أعمال                |
|-------|------------------------------------------|
| 1 - 7 |                                          |
| 1.7   | شهد على موتي الأول                       |
| ۱۰۸   | شهد بالثالثة بعد منتصف الثلج             |
| 112   | شهد بالمطر على سقف شفاف بالمطر على سقف   |
| דוו   | شهد على رجل من زئبق                      |
| 177   | شهد بأزهار تقطفنيأشهد بأزهار تقطفني      |
| ۱۲۷   | شهد على اختطاف طائرة ليلة رأس السنة      |
| ۱۲۸   | أشهد على امرأتين ورجل!                   |
| ١٣٣   | أشهد بالضوء والنارا                      |
| ۲۳۶   | أشهد على محاولة اغتيال                   |
| ۲۳۱   | أشهد أنني احتمي بحبكأشهد أنني احتمي بحبك |
| ۱۳۹   | أشهد بأجنحة نسائكأشهد بأجنحة             |
| ۱٤.   | أشهد بالفراقأشهد بالفراق                 |
| 124   | أشهد على حماقة جميلة                     |
| 122   | أشهد على حافة الحبأشهد على حافة الحب     |
| 121   | أشهد بكذبة نيسان                         |
| 107   | أشهد بنوارس الورق الأبيض                 |
| 00    | فهرس الكتاب                              |

#### مؤلفات غادة السمان

\* \* \*

#### الأعمال غير الكاملة

الطبعة الخامسة
الطبعة الرابعة
الطبعة الخامسة
الطبعة الرابعة
الطبعة الخامسة
الطبعة الرابعة
الطبعة الثالثة
الطبعة الثالثة
الطبعة الثالثة
الطبعة الثالثة
الطبعة الثانية
الطبعة الثانية
الطبعة الثانية

رّمن الحب الآخر
الجسد حقيبة سفر
السباحة في بحيرة الشيطان
ختم الذاكرة بالشمع الأحمر
اعتقال لحظة هاربة
مواطنة متلبسة بالقراءة
الرغيف ينبض كالقلب
ع.غ. تتفرس
صفارة انذار داخل رأسي
كتابات غير ملتزمة
الحب من الوريد إلى الوريد
البحر يحاكم سمكة
تسكع داخل جرح



# مؤلفات غادة السان الأخرى

الطبعة التاسعة عيناك قدري (تصص) الطبعة الثامنة لا بحر في بيروت (نصص) الطبعة الثامنة ليل الغرباء (تصص) الطبعة السابعة رحيل المرافىء القديمة (تصص) الطبعة الخامسة بيروت ٧٥ (ساية) الطبعة السادسة **کوابیس بیروت** (سایة) الطبعة الثانية ليلة المليار (نداية) الطبعة التاسعة الطبعة التاسعة اعلنت عليك الحب الطبعة الأولى غربة تحت الصفر الطبعة الأولى الأعماق المحتلة الطبعة الثانية اشهد عكس الريح

منشورات غادة السمان



بيروت-لبنان ص.ب: ١١١٨١٣ تلفون: ۳۰۹٤۷۰/۳۱٤٦٥٩

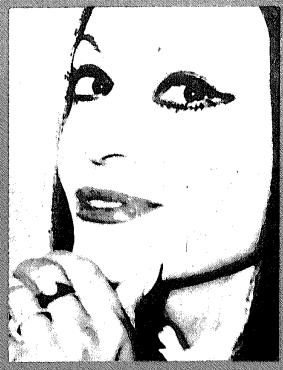

□ تنبع دهشة قراء غادة السمان من قدرة هذه الأديبة وجراتها على التخيل وتركيب الصور الجميلة أو المفاجئة المسالم غير أن تلك الدهشة تنبع أيضا من إصرار الكاتبة الدائم على إعلان الحد بحيث يبدو إنتاجها الأدبي قصيدة يبدو إنتاجها الأدبي قصيدة للفرح في الرمن الصعب. الإعكس عنوان كتابها (أشهد عكس الريح) وعيا بهذا المازق عكس الريح) وعيا بهذا المازق تم الا تكون شهادتها هذه عكس الريح نوعا من المقاومة المنافة المنافة عكس الريح نوعا من المقاومة المنافة المنافة المنافقة المن

Carriell War

منشورات غادة السمان

اليست تلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها غادة السمان عكس الريح.. ولا شيء غير الحرية يعطي لتلك الكاتبة سر ذلك الخيال المشتعل، وتلك الكلمات النارية التي تتوهي فيها..

منى غاندور

□ ادعو غادة السمان أفصح الكاتبات العربيات لأن لها أبجدية خاصة بها.. ولها القدرة على العزف بالكلمات في سيطرة طاغية تدهشك خصوبتها وتفردها.

وفي رايي انه ليس من الضروري ان تحسن غادة السمان التقسيمات والأوزان والقوافي الشكلية لكي يصبح ما تكتبه شعراً. كلا. إن هناك من لا يتبعون هذه القوالب ولكنهم يعتبرون في نظري من أرفع وافصح الشعراء ومنهم غادة السمان التي لا تقل فصاحة او شعراً عن الخنساء.

الكامسوس أولاشتم